





مُسِيعُلُجُسِينِينَ

خَ الْبِرُ الْالْكِيَّةِ عَنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال



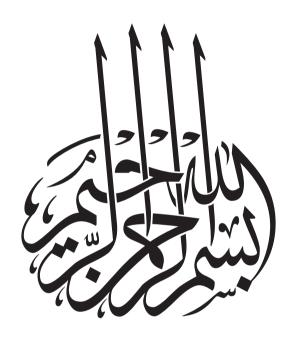

# بِئْ مِنْ النَّهُ النَّ

النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْ بِيُّرَةُ

إن الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعر:

فإن سيرة النبي حَلَالْهُ مَعَلَيْهُ مَسِلِيْ لها أهمية عظيمة في تربية الأبناء على حب الله ورسوله حَلَالْهُ مَعَلَيْهُ مَسِلِيْ، وكذلك كي يتربى الأبناء على الاقتداء برسول الله حَلَالُهُ مَعَلَىٰهُ المتثالًا لقول الله تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الاِجَابِ: ٢١].

وهذا الكتاب «السيرة النبوية للأطفال والناشئة»، جمعت فيه بفضل الله أهم الأحداث في سيرة النبي صَّلَاللهُ عَلَيْه الله من نسبه ومولده، حتى وفاته عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وجعلت هذا الكتاب أسلوبه سهلًا ومبسطًا، حتى يتمكن الأطفال من فهمه، ويكون عونًا لهم على معرفة سيرة النبي







والله يوفق الجميع لما فيه الخير والرشاد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### كتبه

مُسِيعُلُجُسِينِينَ فَيَلَا

عضو اتحاد الكتاب المسلمين

ومؤلف برابطة العالم الاسلامي

كفر الدوار- البحيرة



## النيِّنْ يُرْبُغُ النِّبَوِيِّيُّ —

#### نسب النبي خِئَالِلْمُ عَلَيْهُ مَسَلِيْ

هاجر إبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ من العراق إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له جولات في أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد، ليدعو الناس إلى عبادة الله، وفي إحدى هذه الجولات مر إبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ على ملك من الجبابرة، ومعه زوجته سارة، وكانت من أحسن النساء، فأراد ذلك الجبار أن يؤذيها، ولكن سارة دعت الله تَعْناكَ عليه فرد الله أذاه، وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحة ذات مرتبة عالية عند الله، فأعطاها هاجر لتخدمها اعترافًا بفضلها، أو خوفًا من عذاب الله، ووهبتها سارة لإبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ.

ورجع إبراهيم عَلَيْهِ السّكامُ إلى قاعدته في فلسطين، ثم رزقه الله تَعْنَاكَ من هاجر ابنه إسماعيل، وصار سببًا لغيرة سارة حتى اضطر إبراهيم إلى إبعاد هاجر مع ولدها الرضيع إسماعيل، وكان ذلك كله تنفيذًا لأمر الله تَعْنَاكَ، فقدم بهما إبراهيم عَلَيْهِ السّكَمُ إلى الحجاز، وأسكنهما بواد ليس فيه زرع، عند بيت الله المحرم، الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعا من الأرض، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعها فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد،



النيِّن يُرْزُعُ النِّبَوَيِّيُّ -

وليس بها ماء، فوضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ورجع إلى فلسطين.

ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله فشربا منها وارتويا.

وجاءت قبيلة يمانية وهي جرهم فسكنت مكة بعد أن أذنت لهم أم إسماعيل يقال: إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة، ثم نزلوا مكة بعد إسماعيل، وقبل أن يشب، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك.

ثم إن إسماعيل عَلَيْهِ السَّكَمُ لما شب وتعلم العربية من جرهم، زوجوه امرأة منهم، وقد رزق الله إسماعيل اثنى عشر ولدًا ذكرًا، وهم: نابت أو نبايوط، وقيدار، وأدبائيل، ومبشام، ومشماع، ودوما، وميشا، وحدد، وتيما، ويطور، ونفيس، وقيدمان.

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة، سكنت كلها في مكة مدة من الزمان، وكانت أغلب معيشتهم إذ ذاك التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها.





النيِّن يُرْدُ النِّبَوْتِيُّ -

ثم انقطعت أغلب هذه القبائل مع مرور الزمن، إلا أولاد نابت وقيدار.

أما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة، يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها، وعدنان هو الجد العشرون في سلسلة النسب النبوي.

#### فمما وصل إلينا من النسب النبوي الشريف:

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمة المغيرة بن قصي واسمه زيد ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تنسب القبيلة بن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامر بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان.

S S S



## النيِّنْ يُرْزُ البِّبَوِيِّيُّ -

#### حفربئرزمزم

أسندت السقاية والرفادة إلى هاشم بن عبد مناف، ثم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف لما صار إلى ابن أخيه عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفًا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم شأنه فيهم.

ثم رأى عبد المطلب في المنام أنه يؤمر بحفر بئر زمزم، ووصف له موضعها، وكانت قد دفنت من زمن بعيد، فقام يحفر، فوجد فيه الأشياء التي دفنها قوم جرهم حين رحلوا عن مكة، وكانت سيوف ودروع وغزالين من الذهب، فصنع من الأسياف بابًا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، وأقام على زمزم سقاية للحجاج.

ولما ظهرت بئر زمزم وانهمر ماؤها، نازع زعماء قريش عبد المطلب فيها وقالوا له: أشركنا. قال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، فلما كانوا في الطريق نفذ الماء، فأنزل الله على عبد المطلب مطرًا، ولم ينزل عليهم قطرة منه، فعر فوا حينئذ تخصيص





النيِّئْرُةُ النِّبَوْتِيُّ .

عبد المطلب بزمزم ورجعوا، وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله عشرة أبناء، ليذبحن أحدهم عند الكعبة شكرًا لله على نعمته عليه.

فلما تم لعبد المطلب أبناؤه عشرة، وعرف أنه قد حان نذره، أخبرهم بنذره فأطاعوه، فقيل: إنه أقرع بينهم أيهم يذبح؟ فوقعت القرعة على عبد الله، وكان أحب الناس إليه، فأخذه عبد المطلب، وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش، خاصة أخواله من بني مخزوم، وأخوه أبو طالب.

فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها، فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلي عشر من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرًا من الإبل حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل عشرًا عشرًا ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغت الإبل مائة فوقعت القرعة عليها، فنحرت ثم تركت، لا يرد عنها إنسان ولا سبع، وكانت الدية في قريش وفي العرب عشرًا من الإبل، فجرت بعد هذه الواقعة مائة من الإبل، وأقرها الإسلام.





## النيِّئْذِنْ النِّبَوْيَّةُ

#### حادثت الفيل

لما رأى أبرهة (١) العرب يحجون إلى الكعبة بمكة، ورأى تعظيمهم وتقديسهم لها، بني كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فلما سمع بذلك رجل من بني كنانة، دخلها ليلا فلطخ قبلتها (٢)، ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه، وأقسم أن يهدم الكعبة، انتقامًا لكنسته.

سار أبرهة بجيش عظيم عدده ستون ألف جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلًا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش ثلاثة عشر فيلًا، وواصل سيره حتى بلغ موضعًا قرب مكة، وهناك عبأ جيشه وهيّا فيله، وتهيأ لدخول مكة.

فلما كان في واد بالقرب من البيت الحرام برك (٣) الفيل، ولم يقم لهدم الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم ويجري، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.







<sup>(</sup>١) هو أبرهة بن الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي ملك الحبشة على اليمن.

<sup>(</sup>٢) رغم شركهم لكنهم كانوا يعظمون الكعبة بيت الله وتأخذهم الغيرة عليه.

<sup>(</sup>٣) جلس.

النيِّن يُرْزُخُ النِّبَيْنَ -

قَالَغَهَالِيْ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَعْلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ [الفَنيَّان: ١-٥].

كانت الطير أمثال الخطاطيف، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدًا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يجري بعضهم خلف بعض، فتساقطوا بكل وادٍ وهلكوا على كل الطرق.

وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أصابعه، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، وانشق صدره عن قلبه ثم هلك.

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب، وتحرزوا في رءوس الجبال خوفًا على أنفسهم من مواجهة جيش أبرهة، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين.

وكانت هذه الحادثة في شهر المحرم قبل مولد النبي حَلَّالْ الله الله الله على يلفت أنظار مشركي مكة لمكانة البيت الحرام، ولقدرة الله سُبْحَانَهُ القادر على كل شيء، تمهيدًا لمبعث النبي حَلَّا للهُ مَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال





## النيَّانيْزُلْأَ النِّبَوْيِيَّةُ ---

## مولد النبي ضِّالِاللهُ عَالَيْهُ وَسَلِيْ

ذكرنا فيما سبق أن عبد المطلب كان له عشرة من البنين، وكان عبد الله أحسن أو لاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح، الذي أنقذه الله من الذبح.

ولما كبر عبد الله وبلغ مبلغ الشباب، اختار له أبوه عبد المطلب آمنة بنت وهب، زوجة له، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبًا وموضعًا، وأبوها سيد بني زهرة نسبًا وشرفًا، فزوجه بها.

وبعد فترة قليلة أرسله عبد المطلب إلى المدينة ليشتري لهم تمرًا، فمات بها وجميع ما خلّفه عبد الله خمسة أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله صَلَاللهُ عَلَيْ فَيَمَا بعد.

لما مات عبد الله، ترك زوجته آمنة حاملًا في مكة، وكان يرعاها أبوه عبد المطلب، وكان الجميع ينتظر آمنة أن تضع مولودها، لكي يعوضهم عن فقدهم لعبد الله.

ولما جاء يوم الولادة حكت أم رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَالَتُ قالت: لما ولدته خرج مني نور أضاءت له قصور الشام.





ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب، تبشره بحفيده، فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب وختنه يوم سابعه، كما كان العرب يفعلون.

#### حلول البركة في بني سعد:

وكانت العادة عند أهل المدن من العرب أن يبحثوا عمن يرضع أولادهم من أهل البادية، ابتعادًا لهم عن أمراض المدن، ولتقوى أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللغة العربية في مهدهم فالتمس عبد المطلب لحفيده المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب، وزوجها الحارث من نفس القبيلة. وإخوته على المحارث، وحذافة أو جذامة عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة أو جذامة بنت الحارث وهي الشيماء وكانت تحضن رسول الله على الله على المحارث عم رسول الله على المحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله على بني وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله على بني معد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله على المه عليمة.



النيِّئْ يُرْبُعُ النِّبَوِّيِّيُّ

ورأت حليمة من بركته صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بنى سعد، تلتمس الرضعاء.

قالت: وذلك في سنة شديدة لم تبق لنا شيئًا، قالت: فخرجت على أتان (١) لي، ومعنا شاة لنا، والله ما تحلب قطرة من لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبياننا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شاتنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج.

فخرجت على أتاني تلك، فلقد تأخرت بالركب حتى شق ذلك عليهم، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عليها وسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ الله الله عليها وقد عرض عليها وسول الله صَلَّا الله عَلَيْ الصبي، فكنا نقول: يتيم! يتيم، وذلك أننا كنا نرجو أجرًا من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نرفضه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعًا إلا أنا.

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي: والله، إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.







<sup>(</sup>١) وهو الحمار.

النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي:

١ - فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك.

٢ - وقام زوجي إلى شاتنا تلك، فإذا هي مملوءة باللبن، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعًا، فبتنا بخير ليلة، وقال زوجي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذنا نسمة مباركة، قالت: فقلت له: والله إني لأرجو ذلك.

٣- ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا حليمة، تمهلي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها لشأنًا.

٤ - ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعًا كثيرة اللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان غيرنا قطرة







النيِّنْ يُرْدُّ النِّبَوْتِيَّ -

لبن، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت حليمة، فتروح أغنامهم جياعًا ما تحلب قطرة لبن، وتروح غنمي شباعًا لبنًا، فلم نزل نجد من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه و فطمته.

٥- وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا شديدًا، قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابنك عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا.

SSS





## النيِّنْ يُرْزُقُ النِّبَوِٰيَّةُ -

### حادثت شق الصدر

وهكذا رجع رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَّاللَهُ عَلَّاللَهُ عَلَّاللَهُ عَلَّاللَهُ عَلَّاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ أَتَاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه.

وجاء الغلمان يسعون إلى أمه حليمة فقالوا: إن محمدًا قد قتل، فلما عاد استقبلوه وهو متغير اللون، فحكي لها ما حدث له، فخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة فردته إلى أمه.

#### فقد الأحبة:

فلما بلغ عَلَاللهُ عَلَيْه ست سنين رأت أمه آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر، ومعها ولدها اليتيم محمد عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَخَادَمتها أم أيمن، وجده عبد المطلب، فمكثت شهرًا ثم عادت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى





النيس بيركز المجابة المجابة المجابة

ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك، فأصبح الحبيب بلا أب، ولا أم.

ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صَّلُاللهُ مَالَيْهُ مَسَلَطُ تَوفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبى طالب، فقد كان شقيق أبيه.

#### في رعاية عمه الحنون:

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى







النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

أو لاده، وقدمه عليهم، واختصه بفضل واحترام وتقدير، وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه، ويبسط عليه حمايته، ويصادق ويخاصم من أحله.

ولم يكن له صَلَّاللَّهُ عَلَيْ عمل معين في أول شبابه، إلا أنه كان يرعى غنمًا، رعاها في بني سعد، وفي مكة لأهلها على قراريط، ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين أصبح شابًا.

#### بُحِيرَى الراهب:

ولما بلغ رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَشَرة سنة ارتحل به أبو طالب تاجرًا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام، وكانت في ذلك الوقت حدودًا لبلاد العرب التي كانت تحت حكم الرومان.

وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرى، واسمه، فيما يقال: جرجيس، فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يمر بينهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ وَاللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أبو طالب: ما أعلمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدًا،



النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا.

ثم أكرمهم بالضيافة، ونصح أبا طالب أن يرده، ولا يقدم به إلى الشام، خوفًا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة.

#### زواجه من السيدة خديجة رَضَالِسُّهُ عَنْهَا:

وفي الخامسة والعشرين من سنه وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ خرج تاجرًا إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد رَخِوَلِللَّهُ عَنْهَا، وكانت خديجة بنت خويلد رَخِوَلِللَّهُ عَنْهَا، وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال للتجارة في مالها، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له: ميسرة، فقبله رسول الله وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام.

ولما رجع إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره قبل هذا، فأخبرها غلامها ميسرة بما رأي فيه صَلَّالُسُمَّا لَيْهُ مَلِكُ من صفات طيبة، وفكر راجح.







النيِّن يُرْبُعُ النِّبَوْيِيُّ -

وكان السادات والرؤساء من قريش يحرصون على زواج خديجة فتأبي عليهم ذلك، لكنها وجدت في محمد خير زوج يعينها على عناء الحياة، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، فذهبت نفيسة إليه صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَدْمَ خديجة، فرضى بذلك، وكلم أعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وتم الزواج، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين.

وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبًا وثروة وعقاً ، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله على أولاده عليها غيرها حتى ماتت، وكل أولاده على أله عنها عنوها حتى ماتت، وكل أولاده على أله عنها سوى إبراهيم، ولدت له: القاسم ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات الأولاد كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته عَلَى الله على الله على المناه وعات بعده ستة أشهر ثم لحقت به.

#### رجاحت عقله ضِّاللّٰهُ عَلَيْهُ سَلِيْنَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللِّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله

ولخمس وثلاثين سنة من مولده صَلَاللهُ عَلَيْهُ صَلِي قامت قريش



النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

ببناء الكعبة، وذلك لأن قبل بعثته صَّالِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مكة سيل شديد انحدر إلى البيت الحرام، فأو شكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصًا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبًا، فلا يدخلون لا بيعًا ربًا ولا مظلمة أحد من الناس.

وكانوا يخافون هدمها، فابتدأ بها الوليدبن المغيرة المخزومي، فأخذ المعول وقال: والله ما نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء من السوء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم.

ثم لما أرادوا بناءها قسموها، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه: باقوم.

فلما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسًا، واشتد النزاع حتى كاد يتحول إلى حرب عظيمة في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوا ذلك، وشاء



النيِّ عُرْلاً النِّبَوْيِّيُّ

الله أن يكون ذلك الداخل رسول الله صَلَّالْ الله عَلَالْ الله عَلَالله عَلَالله عَلَيْ الله الله عن رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضع الحجر أخذه بيده فوضعه في يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضع الحجر أخذه بيده فوضعه في مكانه، وكان هذا الحل حكيمًا رضى به القوم.

وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوًا من ستة أذرع، وهي التي تسمى اليوم بالحجر، ورفعوا بابها من الأرض، لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعًا، سقفوه على ستة أعمدة.

S S S







## النيِّنْ يُرْبُعُ النِّبَوْيِيَّ

#### بدء الوحي

لما تقاربت سنه عَلَيْهُ الأربعين، وكانت تأملاته في الكون قد أبعدت بينه وبين قومه، وحبب إليه الخلوة، فكان يأخذ الخبز والماء، ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذراع، فيقيم فيه شهر رمضان، ويقضي وقته في التأمل، والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون، وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عبادة الأصنام، والجهل والخرافة التي يعيشون عليها، ولكن ليس بين يديه طريق واضح، ولا منهج محدد، ولا طريق يطمئن إليه ويرضاه.

وكان اختياره عَلَىٰ لَهُمَا لَهُ لَهُ الْمُرض ومشكلات الحياة، وهموم انقطاعه عن أي شيء يشغله في الأرض، ومشكلات الحياة، وهموم الناس الصغيرة، التي تشغل الحياة، نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم، فيستعد لحمل الأمانة الكبرى، وحتى يتفرغ قلبه إلا من الانشغال بالله تَعَالَى، دبر الله له هذه العزلة قبل تكليف بالرسالة بثلاث سنوات، ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان.



النيِّن يُرْخُ النِّبَوْيَيُّ

ولما تكامل سنه أربعين سنة، بدأت علامات ومقدمات النبوة تظهر وتلمع، فمن ذلك أن حجرًا بمكة كان يسلم عليه كلما مر به، ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضى على ذلك ستة أشهر، فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته عَلَى الشَّهَ اللهُ اللهُ أن ينزل رحمته وهدايته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن.

#### أول ما نزل من القرآن:

وكان حَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَعَادَتَه، يخلو بنفسه بغار حراء، يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.

ففي ليلة من تلك الليالي جاءه جبريل فقال له: اقرأ: قال: «ما أنا بقاريء»، قال: «فأخذني فغطني أي: ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني» فقال: اقرأ، قلت: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني» فقال: اقرأ، فقلت: «ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني» فقال: ﴿أَفُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ أَنَا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني» فقال: ﴿أَفُراً بِالسِّمِ رَبِّك





النيِّن يُرْكُوالْبُونِيُّ -

النِّي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَالِمِ ﴿ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه عَديجة فقال: «زملوني زملوني»، من الخوف، فدخل على زوجته خديجة فقال: «زملوني زملوني على فزملوه حتى ذهب عنه الخوف، فقال لخديجة: «لقد خشيت على نفسي»، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل نفسي»، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.



النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

وقد بقي رسول الله حَلَاللهُ عَلَيْهَ الله عَلَاللهُ عَلَيْهِ فَي أيام الفترة كئيبًا حزينًا تأخذه الحبرة والدهشة.

ثم عاد عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

وقام رسول الله صَلَّالُهُ عَلَيْهُ فَطْل قائمًا بعدها أكثر من عشرين عامًا، لم يسترح ولم يسكن، ولم يعش لنفسه ولا لأهله، إنما قام وظل قائمًا على الدعوة لدين الله، يحمل على كتفه عبء الدعوة، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في معاركه الدائبة المستمرة اكثر من عشرين





عامًا، لا يشغله شأن عن العمل لنشر الدعوة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين...

SSS



## النيِّنْ يُرْقُ البِّبَوْيِيِّةُ —

## الدعوة إلى الله المرحلة السرية في الدعوة

قام رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صَلَاللَهُ عَلَى الإسلام أولًا على أقرب الناس إليه من أهل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، فكان أول ما دعا زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رَضَيَليّهُ عَنْهَا، ومولاه زيد بن حارثة، وابن عمه علي بن أبي طالب، الذي كان صبيًا يعيش في رعاية الرسول صَلَاللَهُ عَلَيْهُ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق، فأسلم هؤلاء في أول يوم للدعوة.

ثم نشط أبو بكر رَضَّوَلِلَهُ عَنهُ في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلًا طيبًا محببًا إلى الناس، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يأتيه ويجلس إليه، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان،





النيِّن يُرْزُ النِّبَوْبِيُّنَ

والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس طليعة الإسلام.

ومرت ثلاثة أعوام، والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يعلن بها النبي مَثَلُولُهُ عَلَيْهُ الجامع والنوادي، إلا أنها عرفت لدى قريش، وانتشر ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانًا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرًا حيث لم يتعرض رسول الله مَثَلُولُهُ عَلَيْهُ لَكُولُهُ لَدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم.

SSS







## النيِّن يُرْزُقُ النِّبَوْيِيُّنُ -

### الأمربإظهار الدعوة

ثم جعل ينادي قبائل قريش، ويدعوهم قبيلة قبيلة: «يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب».

فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه، حتى إذا كان الرجل لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولًا لينظر ما الأمر، فجاء أبو لهب وقريش.

فلما اجتمعوا قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟».





النيِّن يُرْفِأَ البِّبَوَ بِيِّنَ

قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبًا، ما جربنا عليك إلا صدقًا.
قال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأي العدو فانطلق يربأ أهله يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادى: يا صباحاه».

ثم دعاهم إلى الحق، وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم فقال: «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من الله أغني عنكم من الله ضرًا ولا نفعًا، ولا أغني عنكم من الله شيئًا».

يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا.

يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًاولا نفعًا.

يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا.

يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرًّا ولا نفعًا، ولا أغني عنكم من الله شيئًا.



## النيِّن يُرْقُ النِّبَوْيُّتُ

يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار.

يا بني هاشم، انقذوا أنفسكم من النار.

يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا، ولا أغني عنكم من الله شيئًا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئًا.

يا عباس بن عبد المطلب، لا أغنى عنك من الله شيئًا.

يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغنى عنك من الله شيئًا.

يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من الله من النار، فإني لا أملك لك ضرًا ولا نفعًا، ولا أغني عنك من الله شيئًا.

ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولم يصدر عنهم أي ردة فعل، سوى أن أبا لهب واجه النبي صَلَّاللهُ عَلَيْ السوء وقال: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبَتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ [المَسَلَّلُ: ١].

ولم يزل هذا الصوت يتردد صداه في أرجاء مكة، حتى نزل قول ه يَخاكَ: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النِّجَلِّ: ٩٤]، فقام



- النَيِّ عُرْبُعُ البَّبَيْنِ عُ البَّبَيْنِ عُنْ البَّبَيْنِ عُلَا البَّبَيْنِ عُلَا البَّبَيْنِ عُلَا البَّب

رسول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَا اللهُ وَبِداً يعبد الله تَعْالَى أمام المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله، وبدأ يعبد الله تَعْالَى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارًا أمام الناس جميعًا.

S S S



## النيِّن يُرْكُوالبِّبُويِّيُّ

#### محاربت الدعوة

وخلال هذه الأيام شغل قريشًا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد عَلَالْسُمَّلِيُّهُ وَلَى الوليد بن لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيًا واحدًا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا، ويرد قولكم بعضه بعضًا.

قالوا: فأنت فقل، وأقم لنا رأيًا نقول به.

قال: بل أنتم فقولوا أسمع.

قالوا: نقول: كاهن.

قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بكلام الكاهن ولا سجعه.

قالوا: فنقول: مجنون.

قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته.







- النيسَّنْ لِمُ النِّبُوبِيِّيَ

قالوا: فنقول: شاعر.

قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، فما هو بالشعر.

قالوا: فنقول: ساحر.

قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بعلمهم.

قالوا: فما نقول؟

قال: والله وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك.

### السخرية والتكذيب:

وقد أكثر مشركو مكة من السخرية والاستهزاء من رسول الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ





النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْسَيُّ

وكان المشركون بجانب إثارة هذه الشبهات، يمنعون الناس من سماعهم القرآن ودعوة الإسلام بكل طريق ممكن، فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون، إذا رأوا أن النبي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

### تعذيب المؤمنين:

وكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومكانة أنبه ولامه، وتوعده بإيقاع الخسارة الفادحة في ماله، وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به السفهاء.

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته.

ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعته الطعام والشراب، وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشًا، فخشن جلده، ونحل جسده من ضيق العيش.





النيِّن يُرْجُ النِّبَوْرِيُّ -

وكان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدرى ما يقول.

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يضع في عنقه حبلًا، ثم يسلمه إلى الصبيان، يطوفون به في جبال مكة، ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه، وهو يقول: أحد أحد، وكان أمية يشده شدًا ثم يضربه بالعصا، ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس، كما كان يكرهه على الجوع.

وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره على الرمال الساخنة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو في تلك الحال: أحد، أحد، وقال: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها.

ومر أبو بكر يومًا ببلال وهم يصنعون ذلك به، فاشتراه منهم بسبع أواق من الفضة، وأعتقه.

وكان عمار بن ياسر رَضَالِللهُ عَنْهُ مولى لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الصحراء إذا حميت الشمس فيعذبونهم بحرها. ومربهم النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وهم



النيِّ بُرْةُ النِّبَوْيِّينَ

يعذبون فقال: «صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة»، فمات ياسر في العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام، وكانت عجوزًا كبيرة ضعيفة.

وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره تارة أخرى، وبغطه في الماء حتى كان يفقد وعيه، وقالوا له: لا نتركك حتى تسب محمدًا، وتقول في اللات والعزى خيرًا، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيًا معتذرًا إلى النبي عَلَاللَهُ عَلَيْكَ لَكُ فأنزل الله: ﴿ مَن كَ فَرَ بِاللَّهُ عِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ قَ إِلّا مَنْ أُكُر وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ فَأَيْلِ مَنْ أَكُر وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ فَأَيْلِ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

واشترى أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ هو لاء الإماء والعبيد رَضَالِللهُ عَنْهُمُ فَاعتقهم جميعًا.

وقد عاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة وقال: أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أعتقت رجالًا أشداء لنفعوك. قال: إني أريد وجه الله. فأنزل الله قرآنًا مدح فيه أبا بكر.

قَالَّغَ ۚ النَّانَ : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّى ۞ وَمَالِأَحَدِ عِندَهُۥ مِن نِعْمَةٍ تَجُزَىٰۤ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَآء وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴾ [الليّن : ١٧-٢١].

وهو أبو بكر الصديق رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ.





# النيِّن يُرْزُقُ النِّبَوْيِّينَ

## وفد قريش إلى أبي طالب:

مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه عقولنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلى بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فقال لهم أبو طالب قولًا رقيقًا وردهم ردًا جميلًا، فانصر فوا عنه، ومضى رسول الله عَلَيْسُهُ عَلَيْهُ عَلَى ما هو عليه، يظهر دين الله ويدعو إليه، ولكن قريشًا لم تصبر طويلًا حين رأته عَلَيْشُهُ عَلَيْهُ مَاضيًا في عمله ودعوته إلى الله، بل أكثرت ذكره وتآمرت عليه، حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق.

## سادات قريش يهددون أبا طالب:

وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سناً وشرفًا ومنزلة فينا، وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك، فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين.







النيِّن بُرُرُّ البِّبَوْسِيَّةُ

فعظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صَلَّالِللْمُ عَلَيْ وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني، فقالوالي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، فظن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ وَضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر، حتى يظهره الله أو أهلك فيه، على الله أترك هذا الأمر، حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبدًا.

ولما رأت قريش أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ ماضٍ في دعوته، عرفت أن أبا طالب قد رفض أن يتخلى عنه، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أشد فتى في قريش وأجملهم، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدًا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك، هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل.

فقال: والله لبئس ما تساومونني، أتعطوني ابنكم أكرمه لكم، وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدًا.



النيِّ بُرْزُو النِّبَوْتِينَ .

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا. فكان هذا رفضًا صريحًا من أبي طالب لكل عروض قريش.

ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات، ولم توفق في إقناع أبي طالب يمنع رسول الله وَلَمْ لَللهُ اللهُ عَلَيْ لَللهُ عَلَيْ اللهُ عَن الدعوة إلى الله قررت أن تختار سبيلًا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة عاقبته وما يؤدي إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول وَلَا لِلللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### الاعتداء على رسول الله ضَلَاللهُ عَلَيْهُ سَلِينَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ صَلَالًا:

وازداد الأذى حتى وصل إلى أنهم اعتدوا على رسول الله والمناه ووصل بهم أن النبي وَلَاللهُ اللهُ كَانَ يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس هناك فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء بالسلا، فنظر حتى إذا سجد النبي وَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ







النيِّن يُرْجُ النِّبَوَيِّيُّ .

فرفع رسول الله عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَالله عليه الله عليك بقريش ثلاث مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمي: «اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط». وبالفعل قتل هؤلاء جميعًا يوم بدر، كما سيأتي إن شاء الله تعناق.

ولم يفق أبو جهل ورفاقه من غباوتهم وجهالتهم بعد هذا الدعاء عليهم، بل ازدادوا شقاوة فيما بعد. قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته، ولأعفرن وجهه بالتراب.

فأتى إلى رسول الله حَلَّالُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْ الله عن نفسه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهو لا وأجنحة، فقال رسول الله حَلَّالُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَائكة عضوًا عضوًا».

وكان يجب في هذه الظروف المتأزمة أن يتخذ رسول الله وَلَا لللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا



. النيِّن يُرْزُّ النِّبَوْيَّتُ -

ويخفف وطأته بقدر المستطاع، وقد اتخذ رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا الله عَلَاللهُ عَللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

### ١- دارالأرقم:

كانت هذه الدار في أصل الصفا، بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ على بالمسلمين سرَّا، فيتلو عليهم آيات الله ويعلمهم أمور الدين، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أعداء الإسلام.

ومعلوم أن النزاع لو طال لأدى إلى تدمير المسلمين والقضاء عليهم، فكان من الحكمة السرية والاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم، أما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله





## النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْيَةُ

## ٢- الهجرة الأولى إلى الحبشة:

ولما اشتد الأذى بالمسلمين، رأى رسول الله عَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَاللَهُ عَده أحد، قد علم أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل، لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الفتن.

وفي السنة الخامسة من البعثة، هاجر أول فوج من المسلمين إلى الحبشة، وكان مكونًا من اثنى عشر رجلًا وأربع نساء، وفي مقدمة هؤلاء عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله لهم الأمر، فلما تنبهت فخرجوا متسللين في ظلمة الليل، ويسر الله لهم الأمر، فلما تنبهت لهم قريش خرجت في أثرهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار.

## عودة المهاجرين من الحبشة:

وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صَلَّالْ الْمَالِيَّ الْمُ الْحرم، وفي مضان من قريش، فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم، وفاجأهم بتلاوة سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضًا، من عدم سماع القرآن، والابتعاد عن سماعه من النبي صَلَّالْ الْمُعَلِيْكَ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ سماعه من النبي صَلَّالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النبي عَلَيْهُ اللهُ عَنْ النبي عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله



النيِّئْرُةُ النِّبَوْتِيُّ .

فلما فاجأهم بتلاوة هذه السورة، وقرع آذانهم كلام إلهي جذاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم، ونسوا ما كانوا فيه، فما من أحد إلا وهو مصغ إليه، لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة آيات تطير لها القلوب، ثم قرأ: ﴿ فَٱسْجُدُوا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى خُرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ

وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد أحرقت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا إلا أن يخروا لله ساجدين.

وبلغ هذا الخبر مهاجري الحبشة، ولكن في صورة تختلف تمامًا عن صورته الحقيقية، فبلغهم أن قريشًا أسلمت، فرجعوا إلى مكة، فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار عرفوا حقيقة الأمر، فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيفًا، أو في جوار رجل من قريش.

ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وقست عليهم عشائرهم، فقد كان صعبًا على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم ير رسول الله صَلَّالُهُ عَلَيْكُ بِدًّا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى.







# النيِّن يُرْكُو النِّبَعِيُّنَ

## الهجرة الثانية إلى الحبشة:

واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى، وعلى نطاق أوسع، ولكن كانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إفشالها، ولكن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا.

وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلًا، وثماني عشرة أو تسع عشرة امرأة.

SSS



# النيِّنْ يُرْدُّ البِّبَوْيَّتُ

### عام الحزن

### وفاة أبي طالب:

ألح المرض بأبي طالب، فلم يلبث أن مات، وكانت وفاته في رجب سنة عشر من النبوة، بعد الخروج من الشعب بستة أشهر.

# وفاة خديجة رَضَاً اللَّهُ عَنْهَا:

وبعد وفاة أبي طالب، توفيت أم المؤمنين خديجة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها







· النيِّنُيْرُةُ النِّبَوْبِيِّنَ -

خمس وستون سنة، ورسول الله وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمره.

## تراكم الأحزان:

وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله عَلَاللَّمُ عَلَيْهُ مَثِلِنَّ، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فإنهم تجرأوا عليه وتوعدوه بالأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غمًا على غم، حتى يئس منهم، وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته، أو ينصروه على قومه.

S S S





# النيِّئ يُرْزُو البِّبَوْيِيُّنَّ -

## الإسراء والمعراج

وبينما النبي صَلَّالِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

أسري برسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبًا على البراق، بصحبة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فنزل هناك، وصلى بالأنبياء إمامًا، وربط البراق بحلقة باب المسجد.

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر، فسلم عليه، فرحب به ورد عَلَيْوالسَّلامُ، وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه، وأرواح الأشقياء عن يساره.

ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له، فرأى فيها يحيي بن زكريا وعيسى ابن مريم عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به، وأقرّا بنبوته.

ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف عَلَيْهِ السَّلامُ، فسلم عليه فرد عليه ورحب به، وأقر بنبوته.





النيِّن يُرْكُوالْبِينَ عُرِيلًا النِّينَ عَلَيْهُ -

ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس عَلَيْهِ السَّلامُ، فسلم عليه، فرد عليه، ورحب به، وأقر بنبوته.

ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فرأى فيها هارون بن عمران عكيه السكرة، فسلم عليه، فرد عليه ورحب به، وأقر بنبوته.

ثم عرج به إلى السماء السادسة، فلقى فيها موسى بن عمران عكيه السكرة، فسلم عليه، فرد عليه ورحب به، وأقر بنبوته.

فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي، لأن غلامًا بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى.

ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ، فسلم عليه، فرد عليه، ورحب به، وأقر بنبوته.

ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها.

ثم رفع له البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون.

ثم أدخل الجنة، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك.





النيِّ بُرْلًا النِّبَوْتِينَ

وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام.

ثم عرج به إلى الجبار جل شأنه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له: بم أمرك ربك؟ قال: «بخمسين صلاة» قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل، كأنه يستشيره في ذلك، فأشار: أن نعم إن شئت، فعلا به جبريل حتى أتى به الله تَبَارَكَوَقَعَالَى، فوضع عنه عشرًا، ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تَعَالَى، حتى جعلها خمسًا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: «قد استحييت من ربي، ولكنني أرضى وأسلم»، فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي.

ورأى قافلة من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ضاع منهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلًا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء.

فلما أصبح رسول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ صَلِينًا في قومه أخبرهم بما أراه الله







النيِّن يُرْكُمُ النِّبَوْبِيُّ -

عَرَّهَ عَلَى من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فأظهره الله له، حتى عاينه، فظل يخبرهم عن عن أوصافه، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئًا، وأخبرهم عن قافلتهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي ضل منهم، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا كفرًا، وأبى الظالمون إلا كفورًا.

يقال: سمى أبو بكر رَضَي الله عَنهُ الصديق، لتصديق هذه الوقعة حين كذبها الناس.

S S S



# النيِّن يُرْرُقُ النِّبَوْيِيِّرَ

### بدايات الهجرة

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أعظم كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَى الله عَلى الله عنه الوطن الجديد.

كان من أول المهاجرين أبو سلمة وزوجته وابنه، لكن قوم أم سلمة منعوها وابنها من الهجرة، فهاجر أبو سلمة وحده.

وهاجر صهيب بن سنان الرومي بعد رسول الله صَلَى الله عَلَى الله عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فترك لهم كل ما يملك مقابل أن يتركوه يهاجر، فقال له رسول الله صَلَى الله عَلَى الله عَ

وتواعد عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة، وهشام ابن العاص بن وائل في موضع يصبحون عنده، ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش، وحبس عنهما هشام.





# النيِّنْ يُرْبُعُ النِّبَوِّيَّةُ -

# تآمر المشركين على قتل رسول الله صَّلَاللهُ عَلَى الله صَّلَاللهُ عَلَى الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا قد تجهزوا وخرجوا، وحملوا وساقوا النساء والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، أصابتهم الكآبة والحزن، وأصابهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل، فقد ظهر أمامهم خطر حقيقي عظيم، أخذ يهدد دينهم وآلهتهم.

وبعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرى، عقد اجتماع بدار الندوة في أوائل النهار وكان أخطر اجتماع، وحضر إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية، ليناقشوا خطة حاسمة للقضاء سريعًا على صاحب الدعوة الإسلامية، وإطفاء نورها عن الوجود نهائيًا.

ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد، اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، عليه هيبة، ووقف على الباب، فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي أعددتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن يعينكم بالرأي والنصح. قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم، وبدأ عرض الاقتراحات والحلول من الوفود الموجودة، ودار النقاش طويلاً.







النيِّئ عُرْدُ البِّبَوْ بِيِّنُ -

قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب، ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت، فرفضوا اقتراحه.

قال أبو البختري: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله ومن مضى منهم، من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم، فرفضوا أيضًا.

وبعد أن رفض الجميع هذين الاقتراحين، قدم إليهم إبليس اقتراحًا آثمًا، وافق عليه جميع من حضر، والذي تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام.

قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جلدًا شديدًا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا، فرضوا منا بالفدية، ففديناه لهم.







- النبِّن يُزغُ البُّبَيْنِيُّ البُّبَيْنِيُّ البُّبَيْنِيُّ البُّبَيْنِيُّ البُّبَيْنِيُّ البَّبِينِيُّ

قال الشيخ النجدي إبليس: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره.

ووافق المجتمعون على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورًا.

S S S



# النيِّنْ يُرْزُقُ البِّبَوْيِّيُّ —

## هجرة النبي ضِّلُاللهُ عَلَيْهُ سَلِلْ

حاولت قريش أن تخفي هذا الاجتماع، وما توصلوا إليه من نتائج، حتى تكون المفاجأة للنبي عَلَىٰ اللهُ عَيْنَ وَلَكُن الله خيب أملهم، فقد نزل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى النبي عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى النبي عَلَىٰ اللهُ عَد أذن له في الخروج، تَالَكُووَتَعَالَى، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه.

وذهب النبي صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي الظهيرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى بيت أبي بكر رَضِيًا لِنَهُ عَنْهُ ليتفق معه على مراحل الهجرة.

فبينما كانوا جلوسًا في بيت أبي بكر في حرّ الظهيرة، حضر رسول الله عَلَىٰ اللهُ عَلْ





# النيِّن يُرْدُ النِّبَوْيَةُ -

الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي يا رسول الله؟ قال رسول الله عند الفرح. وَهَا لِللهُ عَنْدُ مِن شدة الفرح.

ثم عقد معه خطة الهجرة، ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة، أو لأي أمر آخر، حتى لا تدري قريش.

### المجرمون حول بيت النبي ضَلَاللهُ عَلَيْهُ طَيَالِنَّاء

أما مجرمو قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرًا لتنفيذ الخطة المرسومة التي اتفق عليها كفار مكة صباحًا، واختير لذلك أحدهم رئيسًا من هؤلاء المجرمين.

وكان من عادة رسول الله صَلَى الله صَلَى أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام، يصلي فيه قيام الليل، فأمر علي بن أبي طالب رَضَي الله على الليلة أن يضطجع على فراشه، ويتغطى بردائه الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه.

فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء، ونام عامة الناس جاء المجرمون إلى بيته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ





النيِّن يُرْزُلُ الْبَيْنُ وَيُنَّا الْجَرِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وهم يظنونه نائمًا حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه، ونفذوا ما قرروا فه.

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه حَلَّاللَّمُ عَلَيْهُ مِن بيته، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة التنفيذ، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السموات والأرض، يفعل ما يشاء، فقد فعل بهم ما خاطب به الرسول حَلَّاللَّمُ عَلَيْهُ مَنَالِيْ فيما بعد فقال تَعْالَى:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ الله وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ الله وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ الله وَيَمْكُرُ الله وَيَعْمَلُونَا الله وَيُعْمَلُونَ الله وَيُعْمَلُونَا الله وَيَعْمَلُونَا الله وَيَعْمَلُونَا الله ويَعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويَعْمَلُونَا الله ويَعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويَعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمَلُونَا الله ويُعْمَلِي الله ويُعْمَلُونَا الله ويعالَمُ ويُعْمِلُونَا الله ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ والله ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعاله ويعالَمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالَمُ ويعالِمُ وعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالِمُ ويعالَمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعامِن ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالِمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالَمُ ويعالِمُ ويعالِمُ

## الرسول صَلَاللهُ عَلَيْهُ سَلِيْ يغاد ربين أيديهم:

وقد فشلت قريش في خطتهم مع كل ما اتخذوه من التيقظ والتنبه، إذ خرج رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَد صفوفهم، وأخذ حفنة من الرمال فجعل يلقيه على رءوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو قوله تَعَاكَ:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا مُصْرُونَ ﴾ [يَيْنَ: ٩].





النيِّن يُرْزُعُ النِّبَوْيَةُ -

فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، ومضى إلى بيت أبي بكر ليلًا حتى وصلا إلى غار ثور في اتجاه اليمن.

وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الخروج، وقبيل حلولها ظهرت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدًا. قال: خبتم وخسرتم، والله قد مر بكم، وذر على رءوسكم التراب، وانطلق لحاجته، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم.

ولما نظروا من الباب رأوا عليًا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائمًا، عليه بردة، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي عن الفراش، فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صَلَّالُهُ مَا فقال: لا علم لي به.

## في غار ثور:





النيِّن يُرْزُعُ النِّبَوَ بِيِّنَ

ولما كان النبي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله الأنظار لأول لحظة هو طريق المدينة وأن الطريق الذي يعاكسه تمامًا، وهو الرئيسي المتجه شمالًا، فسلك الطريق الذي يعاكسه تمامًا، وهو الطريق الواقع جنوب مكة، والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ، وعر الطريق، صعب الصعود، ذو أحجار كثيرة، فتحامل على نفسه هو وأبو بكر حتى بلغ الجبل، وظل يشتد حتى انتهى إلى غار في قمة الجبل عرف بغار ثور.

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره، وكان أبو بكر والنبي عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ الغار، فرفع أبو بكر رأسه فإذا هو يرى أقدام القوم، فقال: يا نبي الله، لو أن بعضهم نظر تحت قدميه لرآنا، قال عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله الله على الله عل

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه عَلَالله عَلَا فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة، فأعجزهم الله تَكَاكَ أن يروه.





# النيِّن يُرْدُ النِّبَوْبِيُّ

## في الطريق إلى المدينة:

حين هدأت ثورة البحث والطلب، وتوقفت أعمال التفتيش، وهدأت ثائرة قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام دون جدوى، تهيأ رسول الله صَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط، وكان ماهرًا بالطريق، وكان على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك، وسلما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما، فلما كانت الليلة ارتحل رسول الله وَلَا لللهُ عَلَا للهُ عَلَا الله على طريق السواحل.

وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربًا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يعتده الناس، اتجه شمالًا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقًا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرًا.

### وصولهم قباء:

سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله عَنَا لِللهُ عَنَا لِللهُ عَنَا لِللهُ عَنَا لِللهُ عَنَا لِللهُ عَنَا لِم من مكة، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة، فينتظرونه حتى يردهم



النيِّن يُرْجُ النِّبَوْرِيُّ -

حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم خرج رجل من يهود لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله وَلَيْنَ اللهُ وَصاحبه بثيابهم البيض متجهين نحوهم، فلم يملك اليهودي نفسه إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا نبيكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى قباء، وتلقوا رسول الله وَلَيْنَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وسمع التكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحًا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فالتقوا به يطوفون حوله، والسكينة تغطيه، والوحي ينزل عليه.

وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يومًا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود صدق بشارة التوراة عندهم بمجيء النبي عَلَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُع

ومكث علي بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ بمكة ثلاثًا، حتى أدى عن رسول الله عَلَاللَهُ عَلَيْهُ الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيًا على قدميه حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهدم.





النيِّئْرُةُ النِّبَوْتِيُّ .

أقام رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى التقوى بعد مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، فلما كان اليوم الخامس ركب بأمر الله له، وأبو بكر خلفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع ألمدينة وهم حوله، وأدركته الوادي، وكانوا مائة رجل.

#### دخول المدينت:

ثم سار النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْ اللهِ عِد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بمدينة رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ا

والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صَلَّالُسُمُ اللَّهُ عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها، فإنها مأمورة»، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلًا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل



- النيِّن يُرُرُّ البِّبَوِيِّيُّ -

عنها، وذلك في بني النجار أخواله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ صَلَّالُ وكان من توفيق الله له، فإنه أحب أن ينزل على أخواله، يكرمهم بذلك.

S S S



# النيبِّ بُرُرُةُ النِّبَوِٰ يَّتُ —

# تأسيس المجتمع الإسلامي

#### بناء المسجد،

وأول خطوة قام بها رسول الله عَلَاللَهُ عَلَامين يتيمين كانا يملكانه، وأسهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل الطوب والحجارة ويقول:

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرين.

### المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

ثم إن النبي عَلَّاللهُ عَلَيْ مع قيامه ببناء المسجد: مركز التجمع والارتباط، قام بعمل آخر، من أروع ما كتبه التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقد آخى رسول الله عَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه





النيِّن يُرْبُعُ النِّبَوْيَّتُ .

وقد امتزجت عواطف الإيشار، وتقديم المعروف في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

وجذه الحكمة وجذا التدبير أسس رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### المعاهدة مع اليهود:

بعد أن أرسى رسول الله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله على المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جميعًا، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فوضع بذلك قوانين التسامح والتحاب التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض.

وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود، وهم وإن كانوا يخفون العداوة للمسلمين، لكن لم يكونوا أظهروا أية





النيِّن يُرْزُّ النِّبَوْيَّيُّ -

مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صَلَوْلَهُ عَلَوْلُهُ عَلَيْكُ معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو الخصام.

وبعد عقد هذه المعاهدة صارت المدينة وما يجاورها دولة واحدة، عاصمتها المدينة، على رأسها رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ وَالكلمة الأخيرة والسلطان الغالب فيها للمسلمين.

SSS



# النيِّئ يُرْبُعُ النِّبَوْيِّتُ -

## مرحلت الجهاد والقتال

### محاولات قريش لا تنتهي:

تقدم ما أظهره كفار مكة من الويل والعذاب للمسلمين في مكة، ثم ما أتوابه من الجرائم على المسلمين عند الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم إنهم لم يفيقوا ولا امتنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظًا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا ومقرًا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه، وكادوا يجعلونه ملكًا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلْهُ عَلَاللهُ عَلْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَالهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا ع

ولكن قريشًا كانت تنوي على شر أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي عَبَّالِسُّمَّالِيُهُ عَلَى المسلمين،

### الإذن بالقتال:

وفي هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، وتدل على أن قريشًا لن يفيقوا من ضلالهم







النيِّائْرُةُ النِّبَوْتِيُّ .

ولا يمتنعون عن تمردهم، أنزل الله تَحْناكَ الإذن بالقتال للمسلمين، ولم يفرضه عليهم.

قَالَعَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ فَكَالَهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَلَمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلَهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَا لَلْهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَالْمُوالِقُولِ اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ فَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى نَصْرِهِمْ فَالْعَلَمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللَّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُكُولُ الللّهُ عَلَيْلِمُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ ال

وكان الإذن مقتصرًا على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وتجاوز قريشًا إلى غيرهم.

#### التحركات العسكرية قبل بدر:

وبعد نزول الإذن بالقتال، قام المسلمون بما هو أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها: الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، والمسالك المؤدية إلى مكة، وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الموجودين حولها بأن المسلمين أقوياء، وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش بعاقبة تكبرها، حتى تفيق عن ضلالها، ولعلها تشعر بكبر الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتميل إلى السلم، وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم، وعن الصد عن سبيل



- النيُّنيْرُجُ النِّبَوْيَّةُ

الله، وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحرارًا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة.

وبعدوقوع ما وقع في السرايا المذكورة تحقق خوف المشركين، وظهر أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص، تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريبًا.

SSS





# النيِّن يُرْبُغُ النِّبَوِيَّتُ —

## غزوة بدرالكبرى

#### سبب الغزوة:

في غزوة العشيرة حدث أن عيرًا لقريش أفلت من النبي عَلَى في غزوة العشيرة حدث أن عيرًا لقريش أفلت من النبي عَلَى في ذهابها من مكة إلى الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله عَلَى في الشام إلى مكة بعث رسول الله عَلَى في الشام إلى الحوراء ابن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة، وأخبرا رسول الله عَلَى في في المنه عَلَى في المنه المنه عَلَى في المنه عَلَى المنه المنه المنه المنه المنه على المنه على المنه عنه المنه المنه عنه المنه المن

وكانت العير تحمل ثروات هائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها: ألف بعير محملة بأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهبي، ولم يكن معها من رجال الحرب إلا نحو أربعين رجلًا.

وكانت فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة، تتألم لها قلوبهم على مر العصور، لذلك أعلن رسول الله عَلَى الله عَلَ

ولم يفرض النبي صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى أحد الخروج، بل ترك الأمر





النيِّ يُرْزُخُ النِّبُورِيُّنَ

للرغبة المطلقة، لأنه لم يكن يتوقع عند هذا أنه سيصطدم بجيش مكة بدلًا من العير، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة، وهم يحسبون أن مضي رسول الله صَلَى الله صَلَى الله صَلَى هذا الاتجاه لن يتعدى ما تعودوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة.

#### تحرك جيش المسلمين؛

واستعد رسول الله عَلَىٰ للهُ عَلَىٰ للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا، وسار رسول الله عَلَىٰ للهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الطريق المدينة، ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار، وانحرف ذات اليمين يريد بدرًا قريب من الصفراء، ومن هنالك بعث اثنين من الصحابة إلى بدر يتحسسان له أخبار العير.

## مقر القيادة لرسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ الله الله وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله وَلَا لله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله والله والله







النيِّن يُرْلِا الْبِيِّن الْمُرْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رسول الله عَلَاللَهُ عَلَى الله عَرَا و دعا له بخير، وبني المسلمون عريشًا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله عَلَاللَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْ الله عَلَا الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَ

## المواجهة بين الجيشين،

ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله على المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله على الله على

#### بدء المعركة:

وكان أول وقود المعركة أن خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه.

فلما خرج، خرج له حمزة بن عبد المطلب رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ فلما التقيا ضربه حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على



النيِّن يُرْبُعُ النِّبَوْيِيُّ -

ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن تبريمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا، ثم نادي مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.

فقال رسول الله عَلَاللَّهَ عَلَاللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَى الْمُعَاء كرام، فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز على الوليد.

فأما حمزة وعلي فلم يمهلا عدويهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين عدوه ضربتان، فأصاب كل واحد منهما صاحبه،





## النيِّن يُرْزُو النِّبُورِيُّ

ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يـزل ينزف حتى مات بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة.

#### الهجوم العام:

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة للمشركين، إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبًا، وكروا على المسلمين كرة رجل واحد.

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتتالية، وهم مرابطون في مواقعهم، واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة، وهم يقولون: أحد أحد.

SSS





# السِيعيرة الببوي

## غزوة بني قينقاع

ذكرنا المعاهدة التي عقدها رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود، ولم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين.

فإنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرًا عزيزًا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة في قلوب الجميع، زاد غيظهم، وكاشفوا بالشر والعدواة، وجاهروا بالبغى والأذي.

وكانت شرطائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بني قينقاع، كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني، ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحرب، وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة،







النيِّن يُرْكُمُ النِّبَوْتِيُّ -

وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود.

فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم، وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازهم، فكانوا يثيرون الشغب، ويتعرضون بالسخرية، ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم.

وعندما ازداد أمرهم واشتد ظلمهم، جمعهم رسول الله وعندما ازداد أمرهم واشتد ظلمهم، جمعهم رسول الله وعلهم وحفرهم عاقبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وكبرهم.

قدمت امرأة من العرب بشيء لها، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديًا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشربينهم وبين بنى قينقاع.





# النيِّن بُرْرُ النِّبَوْبِيِّنَ

#### الغزوه

وحينتذ نفد صبر رسول الله صَلَّالْ فَاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطي لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينيقاع، فلما رأوا جيش المسلمين تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال في السنة الثانية من الهجرة، ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صَلَّالُهُمَا اللهُ عَلَى الله في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا.

وقبض رسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ صَلَالًا منهم أموالهم، فأخذ منها ثلاث





النيِّئْرُلُحُ النِّبَعِيِّنُ -

قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة.

وبعد هذه الغزوة، قام رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَدَوات، وسرايا صغيرة، حتى يستتب لهم الأمر وتستقر الأمور، من ناحية اليهود، وناحية مشركي قريش.

S S S



# النيِّن يُرْزُخُ النِّبَغِ بِيِّرُ

#### سریت زید بن حارثت

وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادي الآخرة في السنة الثالثة من الهجرة، وذلك أن قريشًا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف، واقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر.

قال صفوان بن أمية لقريش وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام: إن محمدًا وصحبه صعبوا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل? وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإن أقمنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف، وإلى الحبشة في الشتاء.

وجهز رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى الله عَلَاللهُ عَلَا الله عَلَى ماء في أرض نجد يقال له: قردة، فاستولى عليها،







النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة.

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشًا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادتها هما وحزنًا، ولم يبق أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها، وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها الماضي، وعزها القديم، وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك، وقد اختارت مكة الطريق الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر، والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة، وتصميمها على الغزو في ديارهم.

S S S





# النيسُ يُرْجُ البِنبوييُّ

## غزوة أحد

#### تصميم قريش على الانتقام:

كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل العظماء والأشراف، وكانت تغلي فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدي مأساتهم وحزنهم.

وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين، تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة.

وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب، وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة.

ومما زاد الأمر اشتعالًا، ما أصاب قريشًا أخيرًا في سرية زيد ابن حارثة من الخسارة الفادحة التي أضعفت اقتصادها، وزادها







النيِّنْ يُرْفُوالبِّبَوْيِّتُ ---

من الحزن والهم ما لا تستطيعه، وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها لخوض معركة تفصل بينهم وبين المسلمين.

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة.

#### خروج جيش المسلمين:

خرج جيش المسلمين، واتجه نحو جبل أحد، حتى وصل إلى مكان بين المدينة وأحد، وفي هذا المكان أدركهم المساء، فصلى النبي عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ المعرب، ثم صلى العشاء، وبات هناك، واختار خمسين رجلًا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ خاصة.

#### اشتعال المعركة:

تقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وآنت مرحلة القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة



النيِّ بُرْرُةُ النِّبَوْتِيُّ -

العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة، خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يعطه الفرصة، بل وثب إليه وثبة الأسد حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه.

ورأي النبي صَلَاللهُ عَلَيْهُ صَلَالهُ هَا الصراع الرائع فكبر، وكبر المسلمون.

ثم اندلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقة ضربة بترت يده مع كتفه، حتى وصلت إلى سرته، فبانت رئته، ثم رفع اللواء بعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته، فأدلع لسانه ومات لحينه، ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض





البيِّن يُرْزُو البِّبَوْرِيُّ -

عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة، فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته.

وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير بجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم يقولون: «أمت، أمت» كان ذلك شعارًا لهم يوم أحد.

## خطأ الرماة:

وكما تقدم من الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله وكما تقدم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على الرغم من هذه الأوامر المشددة، لما رأي هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة، الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟

أما قائدهم عبد الله بن جبير، فقد ذكرهم أوامر الرسول والله عبد الله عبد الله





النيِّن يُرْجُ النِّبَوْرِيُّ -

الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة.

ثم غادر أربعون رجلًا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه والتزموا مواقعهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا.

#### القتال حول رسول الله صَلَوْلُهُ اللَّهُ عَنَالُولُهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

وبينما كانت تلك الطوائف تعاني شدة الحصار، وتحاول الإفلات من قتال المشركين، كان العراك شديدًا حول رسول الله وَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ



النيس بيركز المجابة المجابة المجابة

ولم يتأخر المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقدركزوا هلتهم على النبي عَلَيْسُهُ الله وطمعوا في القضاء عليه، رماه عتبة ابن أبني وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وجرحت شفته السفلى، وتقدم أحدهم فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد آخر، فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكا لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، شمرب على وجنته عَلَيْسُهُ ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى شمرب على وجنته عَلَيْسُهُ ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته.

ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ الله عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ الله عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله قاما ببطولة نادرة، وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا سبيلًا إلى نجاح المشركين في هدفهم، وكانا من أمهر رماة





النيِّن يُرْزُو النِّبَوِّ بِيُّنَّ -

العرب فتناضلا حتى أجهضا هجمات المشركين على رسول الله عَلَى الله عَ

## آخر هجوم قام به المشركون:

وبعد أن تمكن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَن الوصول إلى مقر قيادته في الشعب، قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين، فبينا رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد فقال رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَم أن يعلونا » فقات ل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل.

# شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة:

ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف، أشرف أبو سفيان على الجبل، فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه.

فقال: أفيكم ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق؟ فلم يجيبوه.

فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه وكان النبي وَلَيْ الله وَ الله عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم.





## النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ

فقال: أما هؤ لاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوؤك.

تم قال أبو سفيان: اعل هبل. فقال النبي صَلَّالِشُ عَلَيْ مَسَّلَيْ: «ألا تجيبونه؟».

فقالوا: فما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل».

ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَى

ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، فأجابه عمر، وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار.

## التأكد من رحيل المشركين عن أحد:

ثم رحل المشركون عن أرض المعركة متوجهين إلى مكة، فبعث رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ بن أبي طالب، فقال له: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي



النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْتِيُّ -

بيده، لئن أرادها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم». فخرج على رَضَوَيْلَةُ عَنْهُ في آثارهم لينظر ماذا يصنعون، فوجدهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، ووجهوها إلى مكة.

#### دفن الشهداء:

وأشرف رسول الله عَلَالله عَلَالله عَلَالله على الشهداء فقال: «أنا شهيد على على الشهداء فقال: «أنا شهيد على هولاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة، يدمي جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك».

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم، فيدفنوهم في أماكنهم وألا يغسلوا، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، وكان صَلَّالُهُ عَلَيْكُ مَثَلِكُ يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد.

ولما رأى حَلَاللهُ عَلَىٰهُ ما بحمزة رَضَالِلهُ عمه وأخوه من الرضاعة اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله حَلَاللهُ عَلَىٰهُ الله عَلَاللهُ عَلَىٰهُ الله عَلَىٰهُ الله عَلَاللهُ عَلَىٰهُ الله عَلَاللهُ عَلَىٰهُ الله عَلَاللهُ عَلَىٰهُ الله عَلَىٰهُ الله عَلَىٰهُ الله عَلَىٰهُ الله عَلَىٰهُ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله، فأتته فنظرت إليه، فصلت عليه ودعت له واسترجعت واستغفرت له، فنظرت إليه، فصلت عليه ودعت له واسترجعت واستغفرت له،



النيِّ يُرُرُّعُ البِّبُورِيِّ -

ثم أمر رسول الله صَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَا الله بن جحش، وكان ابن أخت حمزة، وأخاه من الرضاعة.

وما بكى رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب، ووضعه في القبلة، ثم وقف على جنازته واشتد بكاؤه حتى أشفق عليه الصحابة.

#### الرسول ضَلَاللهُ عَلَيْهُ مَسِّلِن في المدينة:

وانتهى رسول الله عَبَّالِشَهَّ الْمُعَالَى مساء ذلك اليوم إلى المدينة، فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم»، وناولها على بن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضًا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم، فقال رسول الله عَبَّالِشُهَّ الْمُعَالِينَ «لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة».

SSS



# النَيِّنَيْرُفُ الْبِبَوِيِّيَّةُ --

## غزوة حمراء الأسد

وبات الرسول مِثَالِشَهَا يُهَسَلِن وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئًا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلابد من أن يندموا على ذلك، ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي.

فنادى النبي صَلَّالللهُ عَلَيْ الناس، وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو وذلك صباح الغد من معركة أحد، وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهد القتال»، فقال له عبد الله بن أبيّ: أركب معك؟ قال: «لا»، والستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد، والخوف المزيد، وقالوا: سمعًا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله، وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدًا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فائذن في أسير معك، فأذن له.

وسار رسول الله صَلَاللهُ عَلَى الله صَلَاللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على بعد ثمانية أميال من المدينة، فعسكروا هناك.

وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ



النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْ بِيِّنُ -

لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْ لَمَا كَانَ بِينَ خزاعة وبني هاشم من الحلف، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولو ددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْ لَلْهُ عَافاك. فأمره رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَيْ لَلْهُ أَن يلحق أبا سفيان فيخذله.

ولم يكن ما خافه رسول الله صَّلَّاللهُ عَلَيْ مَن تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقًا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلًا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا، أصبتم شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم، وقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى تقضوا عليهم.

ولكنهم لما سمعوا بخروج النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن معه إلى حمراء الأسد، خافوا أن يعودوا، خشية أن يكون أعد لهم العدة، فينتقم منهم، فأسرعوا إلى مكة.

S S S



# النيِّنْ يُرْزُ الْبِبَوْيِّيُّ -

#### غزوة بني النضير

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دسيسة ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعًا من الحيل، لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت.

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا على قتله عَلَيْسُهُ الشَّهُ اللَّهُ وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى، ويصعد فيلقيها على رأسه فيقتله بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه، ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم.

ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله عَلَاللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الما يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعًا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود.







النيِّن يُرْزُعُ النِّبَوْيَّةُ -

فخرج رسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله صَلَاللهُ عَلَى الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى النصير، فحاصروها.

ولم يطل الحصار، فقد دام ست ليال فقط، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فاندحروا وتهيئوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على أن يخرجوا عنها بنفوسهم ونسائهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح.

فنزلوا على ذلك، وخربوا بيوتهم بأيديهم، ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خبير، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما.

وقبض رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَى أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح خمسين درعًا وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفًا.





# النيِّنْ يُرْزُ البِّنِوَيِّيُّ -

## غزوة الأحزاب

عاد الأمن والسلام، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يهدأوا، ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر.

وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة، لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها، ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة.

خرج عشرون رجلًا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو الرسول عَلَاللَّهُ عَلَيْ ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذًا لسمعتها والبر بكلمتها.

ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان، فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشًا فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب الواحدة تلو



النيِّئْرُةُ النِّبَوْبِيُّنَ

الأخرى، يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، وهكذا نجح كبار اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي عَلَا الله المسلمين.

وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت من الشرق قبائل غطفان: بنو فزارة، يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة، يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع، يقودهم مسعر بن رحيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها، واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاهدت عليه.

وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل، جيش ربما عدده يزيد على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ.

وسارع رسول الله حَلَّالللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَن كيان المدينة، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رَضَيُ لِللهُ عَنهُ قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا





النيِّن يُرْزُ النِّبَوْتِيِّ -

بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك.

وأسرع رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

وكان معهم رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي الخندق، وهم يحفرون، وينقلون التراب على أكتافهم، فقال رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ الأخرة، فاغضر للأنصار والمهاجرة».





النيِّن يُرْزُخُ النِّبُونِيُّ

ولما كان يوم الخندق عرضت لهم في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكوا ذلك لرسول الله عَلَيْ الله أكبر، وأخذ المعول فقال: «الله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة»، ثم ضرب الثانية فقطع آخر، فقال: «الله اكبر، أعطيت فارس، والله إني فضرب الثانية فقال: «الله اكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن»، ثم ضرب الثالثة، فقال: «بسم الله»، فقطع بقية الحجر، فقال: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني».

ولما رأى المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة، وجدوا خندقًا عريضًا يحول بينهم وبينها، فالتجئوا إلى فرض الحصار على المسلمين، بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة مكيدة ماعرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم.





النيِّئْ يُرْزُلُوالنِّبُونِيُّنَّ -

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة، لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين، يضربونهم بالنبل، حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه، أو يهيلوا عليه التراب، ليبنوا به طريقًا يمكنهم من العبور.

وأرسل رسول الله على هذه الحالة، وقد تهيئوا للرحيل، فرجع يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحالة، وقد تهيئوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله عَلَيْسُ عَلَيْ فَاخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله عَلَيْسُ عَلَيْسُ فَاخبره بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده، وأعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة.

S S S





# النيِّنْيْرُهُ النِّبَوْلِيَّةُ –

## غزوة بني قريظت

وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة، جاءه جبريل عند الظهر، وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في كوكبة من الملائكة.

وأمر رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ مَا فَذَنَ فِي النَّاسِ: من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية على بن أبي طالب، وقدمه إلى بني قريظة، فسار على حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلو مع محمد عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ ع



النيِّ بُرْرُو النِّبَوْتِيُّنَ .

في دينه، فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم، وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم، ويخرجوا إلى النبي عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ ع

ولم يبق لقريظة بعد ردهذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله عَلَى الشَّالِيَّةُ اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع





النيِّ بُرْرُةُ النِّبُورِيُّ النِّبُورِيُّ أَل

رجل منكم؟» قالوا: بلي. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ». قالوا: قد رضنا.

ولما انتهى سعد وكان جريحًا إلى النبي صَلَّى الله عَلَى الله على الله على عكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى

وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة، الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد، وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام.

S S S





# النيِّنْ يُرْزُقُ البِّبُوْيِيَّةُ -

#### عمرة الحديبيت

#### سبب عمرة الحديبيت:

ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئًا فشيئًا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام، الذي كان قد صدوا عنه.

رأى رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فَي المنام، وهو بالمدينة، أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأخذ مفتاح الكعبة، وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.

## محاولة قريش صد المسلمين عن البيت:

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صَلَّالللهُ عَلَيْ عقدت مجلسًا استشاريًا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، فبعد أن أعرض رسول الله صَلَّاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ بعض القبائل، نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشًا نازلة بذي طوي، وأن مائتي فارس في





النيِّن يُرْخُ النِّبَوَيِّيُّ

قيادة خالدبن الوليد مرابطة في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة، وقد حاول صد المسلمين، فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأي خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم، ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف، ففاتت الفرصة خالدًا.

## قريش ترسل للتفاوض؛

قرر زعماء قريش وكبراؤها التفاوض والتفاهم مع رسول الله وَلَمْ يَاتُوا للقتال، وأصحابه، إن كانوا أتوا معتمرين حقًا ولم يأتوا للقتال، فقد أرهقتهم الحروب السابقة مع المسلمين ورأوا منهم الشدة في القتال، والإقبال على إظهار الحق.

ولما رأي شباب قريش الطائشون، الطامحون إلى الحرب، رغبة زعمائهم في الصلح فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح فقروا أن يخرجوا ليلًا، ويتسللوا إلى معسكر المسلمين، ويحدثوا أحداثًا تشعل نار الحرب، وفعلًا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلًا فهبطوا من جبل التنعيم، وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة



النيِّئ يُرْبُحُ النِّبَوَيِّيُّ

قائد الحرس اعتقلهم جميعًا، ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي وَلَهُوَ اللهِ عَنْهُمْ وَهُوَ اللهِ عَنْهُمْ وَفِي ذَلَكَ أَنْزَلَ الله: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفَيْخ: ٢٤].

## عثمان بن عفان سفيرًا إلى قريش:

وحينئذ أراد رسول الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عمر بن الخطاب ليرسله قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلاً: يا رسول الله، ليس لي أحد بمكة من بني عدي ابن كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت، فدعاه، وأرسله إلى قريش، وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمارًا، وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله نَعْناكَ مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفى فيها أحد بالإيمان.

فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح، فقالوا: أين ترد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَیْ الله معنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، وقام إلیه أبان بن سعید بن العاص، فرحب به ثم أسرج فرسه، فحمل عثمان علی الفرس، وأجاره وأردفه حتی جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قریش، فلما فرغ عرضوا علیه أن





النيِّن يُرْدُّ النِّبَوْيَّةُ -

يطوف بالبيت، فرفض هذا العرض، وأبي أن يطوف حتى يطوف رسول الله حَلَاللهُ عَلَيْهَ الله عَلَاللهُ عَلَيْهِ الله عَلَاللهُ عَلَيْهِ الله عَلَاللهُ عَلَيْهِ الله عَلَاللهُ عَلَيْهِ الله عَلَالله عَلَيْهِ الله عَلَالله عَلَيْهِ الله عَلَالله عَلَيْهِ الله عَلَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### بيعة الرضوان،

واحتبسته قريش عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويتخذوا قرارهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ الما بلغته الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم»، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم، وأخذ رسول الله وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ ا

ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له: جد بن قيس.

أخذ رسول الله صَلَّالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَا الله عَلَالله عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الل



# النيِّن يُرْلِا النِّبَوْيَةُ -

﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفَّجْ: ١٨].

#### صلح الحديبيت:

وعرفت قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، حتى لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا رغمًا عنا أبدًا، فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه قال: «قد سهل لكم أمركم»، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلًا، ثم اتفقا على قواعد الصلح، وهي:

١- الرسول صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله على المسلمون فأقاموا فلا يدخلون مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثًا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض.

٢ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس،
 ويكف بعضهم عن بعض.

٣- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة



النيِّن يُرْزُخُ النِّبُونِيِّنَ

التي تنضم إلى أي الفريقين جزءًا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق.

٤ - من أتى محمدًا من قريش من غير إذن وليه أي هاربًا منهم
 رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد أي هاربًا منه لم يرد
 عليه.

ثم تمت كتابة الصلح في الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صَلَّالُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله ع

#### النهي عن رد المهاجرات:

ثم جاء نسوة مؤمنات إلى رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ فَسَال أولياؤهن أن يردوهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا، بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسًا.

وأنزل الله في ذلك:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِمِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا شُمْ يَعِلُونَ هُونَ فَوْنَ أَلَاهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِمِنَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِ لاهُنَّ حِلْهُ فَلَاهُمْ وَلاهُمْ يَعِلُونَ هُونَ أَوْلا هُمْ عَلَاهُمْ وَلاهُمْ يَعِلُونَ هُونَ أَوْلا هُمْ عَلَاهُمْ وَلاهُمْ عَلَاهُمْ وَلاهُمْ عَلَاهُمْ وَلاهُمْ عَلَاهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا



النبِّنَيْنُ البِّبَوْبِيُّ البِّبَوْبِيُّ البِّبَوْبِيُّ البِّبَوْبِيُّ البِّبَوْبِيُّ

جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَاءَالْيَتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ [الهَنجَنَا: ١٠]، فكان رسول الله حَلَاللَّهُ عَلَيْهُ سَلِنْ يمتحنهن بقوله تَعَالَنَ:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَكُمُّنَ وَلَا يَلْمَ يَا إِنْ يَعْمُ وَلَا يَشْرُونَكُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المُنْجَنْنَ: ١٢].

فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: «قد بايعتك»، ثم لم يكن ير دهن.

## حزن المسلمين ومناقشت عمر النبي صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ سَلِّكِ:

كانت هاتان الظاهرتان مشار الريب والوساوس، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح، ولعل أعظمهم حزنًا كان عمر بن الخطاب، فقد جاء إلى النبي عَلَاللهُ عَلَيْ وقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: «بلى».

قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلي» قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: «يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدًا».







النيِّن يُرْلِا النِّبَوْيَةُ -

قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلي، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به».

شم انطلق عمر متغيظًا فأتى أبا بكر رَضَالِللهُ عَنْهُ، فقال له كما قال لرسول الله لرسول الله عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ورد عليه أبو بكر، كما رد عليه رسول الله عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ورد عليه أبو بكر، كما رد عليه رسول الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الحق.

ثم نزلت: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًا مَبِينًا ﴾ [النَّخ: ١]، فأرسل رسول الله إلى عمر فأقرأه إياها. فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه ورجع.

ثم ندم عمر على ما فرط منه ندمًا شديدًا، قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا، مازلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرًا.

S S S





# النيِّئ يُرُرُّعُ النِّبَوْنِيَّةُ -

## مكاتبت الملوك والأمراء

في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام.

ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقرأون كتابًا إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ خاتمًا من فضة، نقشه: محمد رسول الله.

#### فأرسل الكتب إلى كل من:

النجاشي ملك الحبشة/ المقوقس ملك مصر/ كسرى ملك فارس/ قيصر ملك الروم/ المنذر بن ساوي/ هوذة بن على صاحب اليمامة/ الحارث بن أبي شمر الغساني/ صاحب دمشق/ ملك عمان.

وبهذه الكتب كان النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، ولكن شغل فكر هؤ لاء الكافرين، وعرف لديهم باسمه ودينه.

S S S





# النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْيَةُ النِّبَوْيَةُ

## غزوة خيبر

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ثمانين ميلًا من المدينة في جهة الشمال.

#### سبب الغزوة:

ولماكانت خيبر هي وكر الدسيسة والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية، وموطن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولًا.

ولا ننسي أن أهل خيبر هم الذين جمعوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين، وبغطفان، وأعراب البادية، وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة، حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي عَلَاللَهُ عَلَيْكُ اللَهُ عَلَيْكُ.

وأمام ذلك كله اضطر المسلمون إلى البعوث متواصلة، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين، مثل سلام بن أبي الحقيق، وأسير ابن زارم، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطئوا في القيام بهذا الواجب، لأن قوة أكبر







. النيِّن عُزُلُا النِّبَوْسِيُّنَّ -

وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مواجهة للمسلمين، فلما انتهت هذه المواجهة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب يوم حسابهم.

## الخروج إلى خيبر:

فلما أراد رسول الله عَلَاللهُ عَلَى الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة.

وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: إن محمدًا قد قصدكم، وتوجه إليكم، فخذوا حذركم، ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون، عزل، لا سلاح معهم إلا قليل، فلما علم ذلك أهل خيبر، أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق، وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، أنهم كانوا حلفاء يهود خيبر، ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين.





## النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوْيِيُّنَ

## المسلمون في طريقهم إلى خيبر:

وسلك رسول الله صَلَّالللهُ عَلَّاللهُ عَلَّاللهُ عَلَّاللهُ عَلَّاللهُ عَلَّاللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى واديقال له: الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر، لإمداد اليهود، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسًا ولغطًا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا، وخلوا بين رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ وبين خيبر.

#### بشارات النصر

ولماكانت ليلة الدخول قال النبي حَلَّالْشُمَّلَيْهُ الله على غدًا رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله حَلَّالْشُمَّلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْه



النيتُّ بُرُرُّ لِالنِّبَوْسِينَ

حق الله فيه، فوالله، لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا، خير لك من أن يكون لك حمر النعم».

## القتال حول الحصون وفتح خيبر:

ودار القتال المرير حول الحصون، قتل فيه عدة سراة من اليهود، انهارت لأجله مقاومة اليهود، وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، وقد دام القتال أيامًا لاقي المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم.

#### المفاوضات:

وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صَلَّالُهُ عَلَيْكُ وَالْهُ الله صَلَّالُهُ عَلَيْكُ وَالْهُ الله عَلَيْكُ وَالْهُ الله عَلَيْكُ وَالْهُ عَلَيْكُ وَالله وَالله عَلَيْكُ وَالله والله والل





النيِّن يُرُوُّ النِّبَوْيَّةُ -

وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر.

وأراد رسول الله عَلَاللهُ عَلَا لا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض، نصلحها، ولا لأصحابه غلمان علم من كل لوسول الله عقوموا عليها، فأعطاهم خيبر عقومون عليها، وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، ومن كل قمر ، ما بدا لرسول الله على أن لهم الشطر من كل زرع، ومن كل قمر ، ما بدا لرسول الله عنها في الله عليهم وكان عبد الله بن رواحة أميرًا عليهم.

وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله مَنْ لللهُ عَلَيْكُونَكُ والمسلمين النصف من ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله مَنْ لللهُ عَلَيْكُونَكُ سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر، وهو ألف وثمانمائة سهم، لنوائبه وما يتنزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا ألفًا وأربعمائة، وكان معهم مائتا فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت





النيِّئ بِرُرُّ البِّبَوَ بِيِّنَ -

على ألف وثمانمائة سهم، فصار للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد.

#### الشاة المسمومة:

ولما اطمأن رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله والما الله والله والله

#### العودة إلى المدينة:

ثم أخذرسول الله صَلَى الله صَلَى العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَى انفسكم، النكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا».







# النيِّن يُرْزُو النِّبَوْيَةُ -

## معركة مؤتة

وهذه المعركة أكبر لقاء أصيب فيه المسلمون، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله عَلَّاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى، وقعت في جمادي الأولى في السنة الثامنة من الهجرة.

#### سبب المعركة:

وسبب هذه المعركة أن رسول الله عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَى الحارث ابن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصري، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملًا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر فأوثقه رباطًا، ثم قدمه، فضرب عنقه.

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله وَلَاللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

# وصية رسول الله ضِّلُاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ صَلَّالًا،

أمر رسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ على هذا البعث زيد بن حارثة،





النيِّ بُرْزُو النِّبَوْتِينَ .

وقال: «إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة»، وعقد لهم لواء أبيض، ودفعه إلى زيد بن حارثة.

## تحرك الجيش الإسلامي:

وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان، من أرض الشام، مما يلي الحجاز الشمالي، وحينتذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمأرب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي مائة ألف.

#### الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو:

وحين ذبعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو، حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء ثم دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فعسكروا هناك، وتعبئوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري.

## بداية القتال، وتناوب القواد:

وهناك في مؤتة التقى الفريقان، وبدأ القتال المرير، ثلاثة الاف رجل يواجهون هجمات مائتي ألف مقاتل، معركة عجيبة



النيِّن يُرْجُ النِّبَوْبِيُّ -

تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب.

أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا وجعل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى أصيب برماح القوم، وخر صريعًا.

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يقاتل قتالًا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعًا إياها حتى قتل، وأثابه الله جناحين في الجنة، يطير بهما حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار، وبجعفر ذي الجناحين.

ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وتقدم بها، وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، ويتردد بعض التردد، فقاتل حتى قتل.

## الرايم إلى سيف من سيوف الله:

وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أقرم فأخذ





النيِّئْرُةُ النِّبَوْتِيُّ .

الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالًا مريرًا، ولقد انكسر في يده تسعة أسياف، وصبر في يده صفيحة له يمانية.

وقد قال رسول الله صَّالِ الله صَّالِ الله صَّالِ الله صَّالِ الله صَّالِ الله صَّالِ الله صَالِ الله صَالِ الله صَلَى الله على الناس الخبر من ساحة القتال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم».

#### نهاية المعركة:

ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغربًا جدًا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الهادر من جيوش الروم، ففي ذلك الوقت أظهر خالد ابن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه.

وما حدث أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار، في أول يوم من القتال، وكان يشعر بالحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في







النيِّ بُرْةُ النِّبَوْيِّينَ

الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدًا أن الإفلات منهم صعب جدًا لو انكشف المسلمون، وقام الرومان بالمطاردة.

فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش، وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه، وميمنته ميسرته، وعلى العكس، فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم، وقالوا: جاءهم مدد، فرعبوا، وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان، وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلًا، مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنًا منهم أن المسلمين يخدعونهم، ويحاولون القيام بمكيدة ترمى بهم في الصحراء.

وهكذا انحاز العدو إلى بالاده، ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون في الانحياز سالمين، حتى عادوا إلى المدينة.

S S S





# النيِّن يُرُرُّ البِّبَوْيِيَّةُ

#### فتح مكت

قد سبق أنه كان في صلح الحديبية بند من بنود هذه المعاهدة يفيد: أن من أحب أن يدخل في عقد محمد عَلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءًا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك، القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق. الفريق.

وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَدَاوة و تو ترات في الجاهلية، من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة و تو ترات في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، ووقعت هذه الهدنة، أمن كل فريق من الآخر.

فأحب بنو بكر أن يغتنموا هذه الفرصة، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، فأغاروا على خزاعة ليلا، وهم على ماء يقال له: الوتير، فأصابوا منهم رجالا، وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، حتى







النيِّن يُرْكُوا لِأَنْهُ وَيَنَّا عَلَيْهُ وَكُنَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم. فلعمرى إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟

ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، حتى قدموا على رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة.

## الجش الإسلامي يدخل مكت:

تحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت بالدخول منها، ثم دخل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْسَا مِكَةً ومعه المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم طاف بالبيت، وفي يده قوس، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱللَّهُ وَرَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإنتال: ١٨]، ويقول: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلمَعَلِ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سَتَبا: ٤٩]، والأصنام تتساقط على وجوهها.



## النيِّن ﴿ فَالنَّبِهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِ اللللللللللللللللل

## الرسول يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش:

ثم أغلق عليه الباب، وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الندي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى هناك.

ثم دار في البيت، وكبر في نواحيه، ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفًا ينتظرون ماذا يصنع؟ فأمسك بالباب وهم تحته، فقال:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أو لاد، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالآباء، الناس من آدم، وآدم من تراب» ثم تلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقَنكُمُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنقَاكُمُ إِنّ الله عَليمُ خَيرٌ ﴾ [الجنائية: ١٣].

ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟».







النيِّنُ يُرْتُخُ النِّبَوْيَّةُ .

قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم.

قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [يُونِنَفُ: ٩٢]، اذهبوا فأنتم الطلقاء».

## أخذ البيعة:

وحين فتح الله مكة على رسول الله صَلَى والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس رسول الله صَلَى الله عَلَى الناس الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه، يأخذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا.

## إقامته ضَالِسُهَا يُهْسَارُ بمكمّ وعمله فيها:

وأقام رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالله عنه عشر يومًا يجدد معالم الإسلام، ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي، فجدد أنصاب الحرم، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام، ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسره.





# النيِّن يُرُوُّ النِّبَوْيَّةُ

#### غزوة حنين

إن فتح مكة كان بمثابة الضربة الشديدة للعرب، ولم تكن القبائل المجاورة تتوقعه، ولم تستطع دفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام للمسلمين، أو عن الدخول في الإسلام، إلا بعض القبائل التي رأت في نفسها القوة في رد المسلمين ومقاومتهم، فاجتمعت هذه القبائل إلى مالك بن عوف النصري، وقررت المسير إلى حرب المسلمين.

ولما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار حتى نزل بأوطاس وهو واد بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين وادٍ إلى جنب ذي المجاز، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا من جهة عرفات.

## الجيش الإسلامي يسيرإلى حنين:

غادر رسول الله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَم الناسع عشر من يوم دخوله في مكة خرج في اثنى عشر ألفًا من المسلمين، عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، وألفان من أهل مكة، وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد.







النيِّن يُرْزُخُ النِّبَوَيِّيُّ .

وقد كان بعضهم قال نظرًا إلى كثرة الجيش: لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَل

#### الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين:

انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين، الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رجل واحد.

وبالسحر عبأ رسول الله عَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَيْدَ الْأَلُوية وبالسحر عبأ رسول الله عَلَاللَهُ عَلَى الناس، وفي أول الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، وشرعوا ينحدرون فيه، وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي، فبينما هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانهزم المسلمون راجعين، لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة.

وانحاز رسول الله صَّلُولُهُ عَلَيْكُ جهة اليمين وهو يقول: «هلموا إلى أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله»، ولم يبق معه





النيِّئ بِرُرُّ البِّبَوَ بِيِّنَ -

في موقف ه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، وحينئذ ظهرت شبجاعة النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ التي لا نظير لها، فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب».

بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذًا بلجام بغلته، والعباس بركابه، يكفانها ألا تسرع، ثم نزل رسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### رجوع المسلمين واحتدام المعركة:

وأمر رسول الله صَلَى العباس: فقال بأعلى صوته: أين أصحاب أن ينادي الصحابه، فنادى العباس: فقال بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: يا لبيك، يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه، فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره، ويخلي سبيله، فيؤم الصوت، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلوا.

وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزروع، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُلُولِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المُعَلَيْهُ اللهُ المُعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي المُ





النيِّن مُرْرُقُ البِّيوَ بَيْنَ

ساحة القتال، وقد استحر واحتدم، فقال صَّلَالله عَلَىٰ الله عَلَالله عَلَىٰ الله عنيه ترابًا من تلك القبضة.

#### الهزيمة الساحقة للعدو:

وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو السبعين، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن.

ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلًا، ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري.

وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع.

وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف، فتوجه إليهم رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَليْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَليْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَليْ اللهُ اللهُ عَليْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ ع







# النيِّنْ يُرْبُعُ النِّبَوِّيِّ

## غزوة تبوك

إن فتح مكة كان حدثًا فاصلًا بين الحق والباطل، لم يبق بعده مجال للريبة والظن في رسالة محمد وَلَالشَّمَا يُنْ مَسَلاً عند العرب، ولذلك انقلب المجرى تمامًا، ودخل الناس في دين الله أفواجًا كما سيظهر ذلك من العدد الذي حضر في حجة الوداع وانتهت المتاعب الداخلية، واستراح المسلمون لتعاليم شرائع الله، وبث دعوة الإسلام.

#### سبب الغزوة:

كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْلهُ عَلَيْهُ الحارث بن عمير الأزدي، على يدي شرحبيل بن عمر و الغساني، حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل







النيسْ بُرْزُةُ النِّبَوْتِينَ

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر، وانحيازهم للمسلمين، إن هذا كان خطرًا يتقدم ويخطو خطوة بعد خطوة، ويهدد الحدود الشامية التي تجاور العرب، فكان يري أنه يجب القضاء على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم، لا يمكن القضاء عليها.

ونظرًا إلى هذه المصالح، لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيء جيشًا من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة.

وكان رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا فَلَك جيدًا، ومع ذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم، ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام.

## المسلمون يتسابقون إلى تجهيز الجيش:

ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا أن تسابقوا إلى امتثال أمره، فقاموا يتجهزون يدعو إلى قتال الروم، إلا أن تسابقوا إلى امتثال أمره، فقاموا يتجهزون







النيِّن بُرْزُو النِّبَوَ بِيِّنَ -

للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة، حتى كان يجيء أهل الحاجة والفقر يطلبون الركوب مع رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْلُلُكُ عَلَيْ عَلَيْلُلُهُ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَاللَّهُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَيْلُولُكُمُ عَلَاللَّهُ عَلَى عَلَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاللْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى ع

﴿ لَآ أَجِدُمَآ أَجِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهَ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهَ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهَ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعَيْنُهُمْ اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الل

ولما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيرًا للشام، مائتا بعير بكل ما تحمل، ومائتا أوقية، فتصدق بها، ثم تصدق بمائة بعير بكل ما تحمل، ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّه

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتي أوقية فضة، وجاء أبو بكر بماله كله ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله وكانت أربعة آلاف درهم وهو أول من جاء بصدقته، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس





النيِّن مُرْلِاً النِّبَ الْمُرْلِدُ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها، وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم.

## الجيش الإسلامي يتجه إلى تبوك:

وتحرك رسول الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ الله الله المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزًا كاملًا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكان كل ثمانية عشر رجلًا يتعاقبون بعيرًا واحدًا، وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في بطنه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش «جيش العسرة».

## الجيش الإسلامي يصل تبوك:

نزل الجيش الإسلامي بتبوك، فعسكر هناك، وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَحَضَ على





النيِّئْيُرُ البِّبَوَيِّيِّ —

خيرى الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر، وبشر، حتى رفع معنوياتهم، وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة.

وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله عَلَيْسَا الله أَخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية، في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة، لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين.

S S S





# النيِّن يُرْزُقُ النِّبَوْيِّيُّ .

#### حجت الوداع

شاء الله تَخْالَى أن يري رسوله صَلَّالِللهُ عَلَيْ ثَمَار دعوته، التي عاني في سبيلها ألوانًا من المتاعب بضعًا وعشرين عامًا، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذون منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدي الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة.

فأعلن النبي حَلَاللهُ عَلَيْهُ مَسِلاً بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صَلَاللهُ عَلَيْهُ مَسِلاً.

وفي يـوم السبت لخمس بقين من ذي القعـدة تهيأ النبي وفي يـوم السبت لخمس بقين من ذي القعـدة تهيأ النبي وَبَالْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة رَضَالِللهُعنَهَا بيدها بطيب فيه مسك، في بدنه ورأسه، حتى كان لون الطيب يري في مفارقه ولحيته، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، وقرن بينهما، ثم خرج، فركب ناقته القصواء، فأهل أيضًا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء.



النيِّن يُرْجُ النِّبَوْرِيُّ -

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة، فبات بذي طوي، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة، وقد قضى في الطريق ثماني ليال فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ولم يحل، لأنه كان قارنًا قد ساق معه الهدي، فنزل بأعلى مكة عند الحجون، وأقام هناك، ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج.

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية توجه إلى مني، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة وعشرون من الناس، فقام فيهم خطيبًا، وألقى هذه الخطبة الجامعة:

«أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا».

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن





النيِّن يُرْزُقُ النِّبَوْيَّيُنَ

الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله.

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله.

أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، وتحجون بيت ربكم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربكم.

وبعد أن فرغ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ مَن إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تَعْالَىٰ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [الحَالِيَّةُ: ٣]، ولما نزلت بكي عمر، فقال له النبي صَلَّى اللهُ النبي عَمْر، فقال له النبي عَمْلُ اللهُ عَلَيْهُ مَسِلِيْ: ( ما يبكيك؟) قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص فقال: (صدقت).





النيِّن يُرْزُخُ النِّبُونِيِّ

وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام، فصلى رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ سَلَّا بالناس الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب حتى أي الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص.

وخطب النبي عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى يوم النحر عاشر ذي الحجة أيضًا حين ارتفع الضحي، وهو على بغلة شهباء، وعلي يذبح عنه، والناس بين قائم وقاعد، وأعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس، قال:

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وجب مضر الذي بين جمادي وشعبان».

ولما قضي مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة، لا ليأخذ حظًا من الراحة، بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله.

S S S







# النيِّنْ يُرْزُعُ البِّبُوِّيِّةُ -

## الوداع الأخير

ولما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت ملامح التوديع للحياة والأحياء تظهر وتتضح بعباراته وأفعاله صَلَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْ

ذلك أنه اعتكف عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مضان من السنة العاشرة عشرين يومًا، بينما كان لا يعتكف إلا عشرة فحسب، وتدارسه جبريل القرآن مرتين.

وقال في حجة الوداع: «إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدًا».

وقال وهو عند جمرة العقبة: «خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامى هذا».

وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه.

وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ هـ شهد رسول الله عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا رجع، وهـ و في الطريق أخذه صداع في رأسه، واتقدت حرارته، حتى إنهم





النيِّن يُرْبُعُ النِّبَوْيَّتُ .

كانوا يجدون شدتها من فوق العصابة التي تعصبت بها رأسه، وثقل برسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْ المرض، فجعل يسأل أزواجه: «أين أنا غدًا؟» ففهمن مراده، فأذن له يكون حيث شاء، فانتقل إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، عاصبًا رأسه، تخط قدماه حتى دخل بيتها، فقضي عندها آخر أسبوع من حياته.

وكانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله عَلَى الله عَلَ

ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة، اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وغمي، فقال: «أسيلوا علي سبع قرب من آبار شتي، حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم»، فأقعدوه، عليه الماء حتى قال: «حسبكم، حسبكم».

وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد متعطفًا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة حتى جلس علي المنبر، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، أثيبوا إلى، فثابوا إلىه، فقال فيما قال: «لعنة الله على اليهود







النيِّن يُرْزُ البِّبَوْتِيِّ -

والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال: «لا تتخذوا قبرى وثنًا يعبد».

والنبي حَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ مَع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفًا.

وعند العشاء زاد ثقل المرض، بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد، فقال النبي عَلَىٰ اللهُ المن حوله: «أصلي الناس؟» قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»، ففعلوا، فاغتسل، فذهب لينهض فأغمى عليه. ثم أفاق، فقال: «أصلي الناس؟»، ووقع ثانيًا وثالثًا مثل ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما أراد أن ينهض.

فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام سبع عشرة صلاة في حياته عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ وهي صلاة العشاء من يوم الخميس، وصلاة الفجر من يوم الاثنين، وخمس عشرة صلاة فيما بينها.





النيِّ بُرْةُ النِّبَوْسِيُّ

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صَلَّاللُهُ عَلَيْهُ فَيْ نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه بألا يتأخر، قال: «أجلساني إلى جنبه»، فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صَلَّاللُهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وقبل الوفاة يوم الأحد أعتق النبي طَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَمانه، وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، وكانت درعه طَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلِيْ مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من الشعير.

## آخريوم من حياة الحبيب ضِلَاللهُ عَلَيْهُ صَلِيلًا:

وكان المسلمون بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم فوجئوا برسول الله وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ الله عائشة فنظر إليهم، وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه، ليصل الصف، وظن أن رسول الله وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْلللهُ اللهُ الل





النيس بيركز المجابة المجابة المجابة

ولما ارتفع الضحى، دعا النبي صَلَّاللَّمُ عَلَيْهُ فَاطَمة فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، قالت عائشة: فسألنا عن ذلك أي فيما بعد فقالت: سارني النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت.

## الاحتضار

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليها، وكانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول الله عَلَيْكُوْكَلُوْ الله عَلَيْكُوْكَلُوْ الله عَلَيْكُوْكَلُوْ الله على أن رسول الله عَلَيْكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْ فِي بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله عَبد الرحمن بن أبي بكر وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ عَلَيْكُوْكُوْكُوْ فَرَايته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلينته، فاستن به كأحسن ما كان مستنا، وبين فأشار برأسه أن نعم. فلينته، فاستن به كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه، ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات...».

وما لبث أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه، وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو







النيِّن يُرْزُعُ النِّبَوَ بِيِّنَ .

يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم، الرفيق الأعلى»، كرر الكلمة الأخيرة ثلاثًا، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى صَلَّاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْ

## موقف الصحابة:

فلما علم المسلمون بموت رسول الله صَّلَىٰ الله صَّلَىٰ الله صَلَىٰ الله على الله المحانوا الحبيب صَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ

ووقف عمر بن الخطاب يقول: إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنْ رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنْ رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَإِنْ رسول الله عَمران، فغاب مات، ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات، ووالله، ليرجعن رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ ع

وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول عَلَاللَّهُ الْمُعَلَّفِ، فلم يكلم الناس، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه، فقبله وبكي،







النيِّن يُرْبُعُ النِّبَوَيِّيُّ

ثم قال: بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.

ثم خرج أبو بكر، وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبي عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر، فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدًا صَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللهُ الشَّكِرِينَ ﴾ [العَبْلُ : ١٤٤].

## التجهيز وتوديع الجسد الشريف:

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه والشهار في معاقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي بكر رَضَالِكُ عَنْهُ، ومضي في ذلك بقية يوم الاثنين حتى دخل الليل، وشغل الناس عن تجهيز رسول الله وَلَاللَهُ عَلَيْكُ عَلَيْ حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح، وبقي جسده المبارك على فراشه مغشي بثوب، قد أغلق دونه الباب أهله.





النيِّن يُرْزُو النِّبَوْتِينَ

ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صَّلَاللهُ عَلَىٰ مَن غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل: العباس وعليا، والفضل وقثم ابني العباس، وشقران مولي رسول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْل وأسامة بن زيد، وأوس بن خولي، فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله، وأوس أسنده إلى صدره.

وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسدر، وغسل من بئريقال لها: الغرس لسعد بن خثيمة بقباء وكان يشرب منها، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة.

واختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله حَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىهُ الله عَلىهُ عَلىه، فحفر تحته، وجعل القبر لحدًا.

ودخل الناس الحجرة أرسالًا، عشرة فعشرة، يصلون على رسول الله وَلَا أَهْلَ أَهْدَاذًا، لا يؤمهم أحد، وصلى عليه أولًا أهل عشيرته ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الصبيان، ثم النساء، أو النساء ثم الصبيان.

وبهذا ننتهي من أحداث السيرة النبوية على صاحبها الصلاة وأتم التسليم..







|    | النيِّنْ يُرْكُو النِّبَوْبِيَّةُ       |                               |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------|
|    | فهيري                                   | •                             |
| ٥  |                                         | مقدمة                         |
| ٧  | يَيْهُ مَنْكِلِينًا                     | نسب النبي خِلَاللهُمَّا       |
| ١٠ |                                         | حفر بئر زمزم                  |
| ١٢ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حادثة الفيل                   |
| ١٤ | يَنْ كُونَوْلِينًا                      | مولد النبي ضَّلُولللهُ عَالِم |
|    | ة في بني سعد                            | •                             |
| ١٩ | -<br>لصدرل                              | حادثة شق ا                    |
| ١٩ |                                         | فقد الأحبة .                  |
| ۲٠ | ه الحنون                                | في رعاية عم                   |
| ۲۱ | هب                                      | بَحِيرَى الراه                |
| 77 | لسيدة خديجة رَضَاًلِنَّهُعَنْهَا        | زواجه من ا                    |
|    | ટુંમાર્જી કોર્ફિંગ લે કે વ              |                               |
| ۲٦ |                                         | بدء الوحي                     |
| ۲۷ | من القرآن                               |                               |
|    |                                         |                               |
|    |                                         | - 7 🗸                         |
|    | = 10 m                                  |                               |

|    |            | النبِّ يُرْغُ النِّبُونِيُّ                           |  |
|----|------------|-------------------------------------------------------|--|
|    | ٣١         | المرحلة السرية في الدعوة                              |  |
| Ç. | ٣٣         | الأمر بإظهار الدعوة                                   |  |
|    | ٣٧         | محاربة الدعوة                                         |  |
|    | ٣٨         | السخرية والتكذيب                                      |  |
|    | ٣٩         | تعذيب المؤمنين                                        |  |
|    | ٤٢         | وفد قريش إلى أبي طالب                                 |  |
|    | ٤٢         | سادات قريش يهددون أبا طالب                            |  |
|    | ٤٤         | الاعتداء على رسول الله خَلَاللُّهُ عَلَيْهُ كَلِيْلًا |  |
|    | ٤٦         | ١ - دار الأرقم                                        |  |
|    | ٤٧         | ٧- الهجرة الأولى إلى الحبشة                           |  |
|    | ٤٧         | عودة المهاجرين من الحبشة                              |  |
|    | ٤٩         | الهجرة الثانية إلى الحبشة                             |  |
|    | ٥٠         | عام الحزن                                             |  |
|    | ٥٠         | وفاة أبي طالب                                         |  |
|    | ٥٠         | و فاة خديجة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا                    |  |
|    | ٥١         | تراكم الأحزان                                         |  |
|    | ٥٢         | الإسراء والمعراج                                      |  |
|    | (C, O) (S) |                                                       |  |
| ال |            |                                                       |  |

|         | النيِّئْ يُرْقُ النِّبَوْنِيُّتُ                                                                                | -1901      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥٦      | الهجرة                                                                                                          | پ بدایات   |
| ٥٧      | مر المشركين على قتل رسول الله خَلَاللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهِ حَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ        | يَّ تَآرَ  |
| ٦٠      | لنبي صِّلَاللهُ عَلَيْهُ صَلِّلَا اللهُ عَلَيْهُ صَلِّلَا اللهُ عَلَيْهُ صَلِّلَا اللهُ عَلَيْهُ صَلِّلَا اللهُ | هجرة اا    |
| ٦١      | مجرمون حول بيت النبي ضَلَاللُّهُ عَلَيْهُ صَلِّلًا                                                              | ال         |
| ٠٠٠. ٢٢ | رسول ضَّلَاللهُ عَلَيْهُ شَلِكُ يغادر بين أيديهم                                                                | الر        |
| ٦٤      | غار ثور                                                                                                         | في         |
| ٦٥      | الطريق إلى المدينة                                                                                              | في         |
| ٦٦      | صولهم قباء                                                                                                      | و,         |
| ٦٧      | خول المدينة                                                                                                     | د-ٰ        |
| ٦٩      | المجتمع الإسلامي                                                                                                | تأسيس      |
| ٦٩      | اء المسجد                                                                                                       | بنا        |
| ٦٩      | مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                                                                                   | ال         |
| ٧٠      | معاهدة مع اليهود                                                                                                | ال         |
| ٧٢      | الجهاد والقتال                                                                                                  | مرحلة ا    |
| ٧٢      | حاولات قريش لا تنتهي                                                                                            | <b>۔</b> ہ |
| ٧٢      | إذن بالقتال                                                                                                     | الأ        |
| ٧٣      | نحركات العسكرية قبل بدر                                                                                         |            |
| (CO)    |                                                                                                                 | <u></u>    |

| <b>9</b> |    | النيِّنُيْرُةُ النِّبَوْيِيُّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٧٥ | بدر الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ڭ غزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ç<br>İ   | ٧٥ | سبب الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | To the second se |
|          | ٧٦ | تحرك جيش المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٧٦ | مقر القيادة لرسول الله حَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٧٧ | المواجهة بين الجيشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٧٧ | بدء المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٧٩ | الهجوم العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۸٠ | بني قينقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ۸۲ | الغزوالغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۸٤ | زيد بن حارثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ۸٦ | أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ۸٦ | تصميم قريش على الانتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۸٧ | خروج جيش المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۸٧ | اشتعال المعركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۸٩ | خطأ الرماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ۹٠ | القتال حول رسول الله حَبَّالِشُهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عِلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَاهِ عَلَيْكُ عِلَا عِلَا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |    | آخر هجوم قام به المشركون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| النبِّنْ عُزْلُا البِّبَوْيِّةُ | - IN THE REPORT OF THE PARTY OF |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيان بعد نهاية المعركة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | دفن الشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عِلَيْهُ سَلِيْ فِي المدينة     | الرسول ضِّلَاللُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | غزوة حمراء الأسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | غزوة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | غزوة بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | عمرة الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديبية                          | سبب عمرة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ل صد المسلمين عن البيت          | محاولة قريشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| للتفاوض                         | قريش ترسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ان سفيرًا إلى قريش              | عثمان بن عف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | بيعة الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بة                              | صلح الحديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المهاجرات                       | النهي عن رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ين ومناقشة عمر النبي ضَلَالًا   | حزن المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _ a 10V                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | فيان بعد نهاية المعركة  يل المشركين عن أحد  عليه في المدينة  للتفاوض  ان سفيرًا إلى قريش  المهاجرات  ومناقشة عمر النبي صَلَا الله يَ مَلَا الله المهاجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |             | النيِّنُيْرُةُ النِّبَوْيِيُّةُ -                                                                                  | -*\@\@\\ |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |             | لملوك والأمراء                                                                                                     |          |
| )<br>•       | 11V         | يبر                                                                                                                | ً غزوة خ |
|              | \\\         | بب الغزوة                                                                                                          | س        |
|              | ١١٨         | خروج إلى خيبر                                                                                                      | ال       |
|              | 119         | مسلمون في طريقهم إلى خيبر                                                                                          | الہ      |
|              | 119         | بارات النصر                                                                                                        | بث       |
|              | 17          | تال حول الحصون وفتح خيبر                                                                                           | الق      |
|              | 17          | مفاوضات                                                                                                            | الہ      |
|              | 177         | ناة المسمومة                                                                                                       | الث      |
|              | 177         | ودة إلى المدينة                                                                                                    | ما       |
|              | ١٣٣         | ؤ تةو                                                                                                              | معركة م  |
|              | ١٣٣         | بب المعركة                                                                                                         | س.       |
|              | ١٣٣         | مِية رسول الله خِئَالِلْنُهُ عَلَيْهُ اَلِيْنُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ | ود       |
|              | 178         | وك الجيش الإسلامي                                                                                                  | تح       |
|              |             | جيش الإسلامي يتحرك نحو العد                                                                                        |          |
|              | 178         | اية القتال، وتناوب القواد                                                                                          | بد       |
|              | 170         | اية إلى سيف من سيوف الله                                                                                           | الر      |
| :<br>)<br>}} | : Signatura |                                                                                                                    |          |

| باری |     | النيِّن يُرْغُ البِّيقِ يَّتُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|
|      | ١٢٦ | نهاية المعركة                                                      |        |
|      | ١٢٨ | فتح مكة                                                            | F<br>I |
|      | 179 | الجش الإسلامي يدخل مكة                                             |        |
|      |     | الرسول يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش                            |        |
|      | ۱۳۱ | أخذ البيعة                                                         |        |
|      | ۱۳۱ | إقامته خِنَالِشُهَالِيُهَالِينَ بمكة وعمله فيها                    |        |
|      | ١٣٢ | غزوة حنين                                                          |        |
|      | ١٣٢ | الجيش الإسلامي يسير إلى حنين                                       |        |
|      | ١٣٣ | الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين                            |        |
|      | 148 | رجوع المسلمين واحتدام المعركة                                      |        |
|      | 140 | الهزيمة الساحقة للعدو                                              |        |
|      | ١٣٦ | غزوة تبوك                                                          |        |
|      | ١٣٦ | سبب الغزوة                                                         |        |
|      | ۱۳۸ | المسلمون يتسابقون إلى تجهيز الجيش                                  |        |
|      | 129 | الجيش الإسلامي يتجه إلى تبوك                                       |        |
|      | ١٤٠ | الجيش الإسلامي يصل تبوك                                            |        |
|      | ١٤١ | حجة الوداع                                                         |        |
|      |     |                                                                    |        |

|       | النيِّئْدُرْقُ النِّبُونِيُّةُ                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 8 0 |                                               | الوداع الأخير                          |
| ١٤٨   | حياة الحبيب ضِّلُاللَّهُ عَلَيْهُ فَسِّلِينًا | آخر يوم من -                           |
| 1 8 9 |                                               | الاحتضار                               |
| 10 *  | ابةا                                          | موقف الصح                              |
| 101   | يع الجسد الشريف                               | التجهيز وتود                           |
| 107   |                                               | فهرس                                   |

S S S

هذا الكتاب ونشور في

